# تفسيخيال

# تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المرمصطفال اغى الحيمت طفى لمراغى استناذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بحلية دا رالعب وم سابقا

الجزرالثالث والعشون

الطبعة الأولى ١٣٦٠ م – ١٩٤٦ م

حقوق الطبع محفوظة

n (S)

# الجزء الثالث والعشرون

وَمَا أَنْرَانِنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٨) إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ (٢٨) إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ (٢٨) إِنْ كَانَوا بِهِ يَسْتَهْزِ نُونَ (٣٠) أَلَمْ يَرَوْا عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ نُونَ (٣٠) أَلَمْ يَرَوْا كُنَّ كُمْ أَهْلَكُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَيَرْجِعُونَ (٣١) وَإِنْ كُلُّهُ لَمَا جَمِيعُ لَذَيْنَا تُمْخَصَرُونَ (٣٣) .

# بسيم للِّهِ لِرَحْنِ لرَّحِيمُ

# شرح المفردات

الجند: العسكر، والمراد بهم الجند من الملائكة، والخمود: انطفاء النسار؛ والمقصود به الموت، والحسرة على ماقال الراغب: النم على مافات، والندم عليه ؛ كأنّ المتحسر انحسرت عنه قواه من فرط الإعياء، وإنّ: بمعنى ما، ولما: بمعنى إلا، معنىرون: أى للحساب والجزاء.

# المعنى الجملي

تقدم أن قلنا غير مرة : إن تقسيم الكتاب الكريم إلى الأجراء الثلاثين لوحظ فيه العد اللفظى لا الانصال المعنوى ، إذ كثيراً ما تكون بداءة الجزء في أثناء القصة الواحدة كما هنا ، فإنه بعد أن بين حال الناصح الشهيد ودخوله الجنة \_ أردف ذلك بذكر حال المتخلفين المخالفين له ، ثم ذكر سنة الله في أمثالهم في العذاب الدنيوى ثم هم يُرَدُّون إلى ربهم فيعذبهم في الآخرة .

# الإيضاح

و إجمال المعنى: إنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعمالى ، لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه ، وما كاثرهم سبحانه بالجنود و إنزال الملائكة ، بل كان أمرهم أهون من ذلك ، إذ ليس من سنته أن يكون عداب الاستئصال بجدد كثير من السماء .

ثم بين ماكان من هلاكهم بقوله :

( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) أى ما كان هلاكهم إلا بصيحة واحدة فإذا هم أموات لاحراك بهم ، قد ذهبت منهم حرارة الحياة كما تذهب حرارة النارحين الخمود .

وفي هذا إيماء إلى أن الحي كشعلة النار، والميت كالرماد، وإلى هــــذا يشير لبيد:

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه عجور رماداً بعبد إذ هو ساطم

ويقول أبو الملاء :

وكالنسار الحياة فمن رماد أواخرها وأوله ادخان ولم يذكر لنا الكتاب الكريم كيف كانت الصيحة ولا كيف نزل بهم العذاب، وتفصيل ذلك لا يعنينا، فالعبرة تحصل بدون بيانه، إذ المراد انتقام الله وعذابه لمن كذب أولياءه على أى نحو كان ذلك العذاب.

وفي هذا ما لايخني من تهوين أمرهم وتحقير شأنهم وتفخيم شأن رسل الله .

( يا حسرة على العباد ) المراد بالعباد هنا مكذبو الرسل، أى يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب على تكذيبهم رسل الله ومخالفة أوامره .

ثم بين سبب الحسرة والندامة فقال :

(ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهرئون) أى ماجاءهم رسول إلا استهزءوا به وكذبوه وجحدوا ما أرسل به من الحق .

والخلاصة: إن المستهزئين بالناصمين المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين، جديرون أن يتحسروا على أنفسهم، إذ فو توا عليها السعادة الأبدية وعر ضوها لعذاب مقيم، وكأنه قيل: يا حسرة احضرى، فهذه شدة لاسبيل للخلاص منها.

ولما بين حال الأولين نبه الحاضرين فقال :

(ألم يرواكم أهلكمنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لايرجعون ؟) أى ألم يعتبروا عِن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل كعاد وتمود، وأنهم لارجعة لهم إلى الهدنياكما يعتقد الدُّهْرِيَّة ، جهلا منهم بأنهم يعودون إليهاكماكانوا.

و بعد أن ذكر أنه أهلسكهم و بين طريق ذلك ، أعقب هذا بأن لهم حساباً وعقاباً فقال :

( و إن كل لمـا جميع لدينا محضرون ) أى و إن جميع الأمم ماضيها وحاضرها

وآتيها ستحضر يوم القيامة بين يدى الله فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها ، ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة له ، وما أحسن قوله :

ولو أنا إذا متنا تركنس لكان الموت راحة كل حيّ ولكنا إذا متنا بعثنسا ونُسأل بعده عن كل شيّ ونُعو الآية قوله: « وَ إِنْ كُلاَّ لَكَ لَيُوَ فَيْنَاتُهُمْ رَ بَٰكَ أَعْمَا لَهُمْ » .

والخلاصة — إن الناس يجمعون للحساب والجزاء ويوفى كل عامل حزاء عمله من خير أو شر .

وَآيَةٌ لَمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيْهُ عَلَّمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَغْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيها مِنَ عَلِيلِ وَأَغْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيها مِنَ الْمُيُونِ (٣٤) وَجَعَلْنَا فِيها جَنَّاتِ مِنْ نَخْيِلِ وَأَغْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيها مِنَ الْمُيُونِ (٣٤) لِيَا كُلُوا مِنْ مَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاً يَشْكُرُونَ (٣٥) الْمُنْونَ (٣٤) مَنْ عَلَقَ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَيْعَالَمُونَ (٣٦) .

#### ألمعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن العباد كلهم محضرون إليه يوم القيامة الحساب والجزاء على ما قدموا من عمل \_ أردف ذلك بما يدل على أن البعث ممكن وليس بمستحيل، وآية ذلك أن الأرض الميت إذا نزل عليها المطر تحيا وتنبت من كل زوج بهيج، ثم ذكر أنه كان يجب عليهم شكران هذه النعم بعبادة خالقها وترك عبادة غيره مما لا يجديهم نعماً ولا يدفع عنهم ضراً.

# الإيضاح

( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًّا فهنه يأكلون ) أى ومن الأدلة على قدرتنا على البعث إحياء الأرض الهامدة التي لانبات فيها بإنزالنا الماء عليها فإذا نزل اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، فأخرجت الحب الذي هو قوت لكم ولأنعامكم و به قوام حياتكم .

( وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون ليأ كلوا من ثمره وما عملته أيديهم ) أى وأنشأنا في هذه الأرض التي أحييناها بساتين من نخيل وأعناب ، وجعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة تنتشر فيها ، ليأ كلوا من ثمر الجنات ومما عملت أيديهم مما غرسوا وزرعوا .

ثم لما عدد النعم طلب منهم الشكر فقال:

( أفلا يشكرون ؟ ) أى أفلا يشكر هؤلاء القوم على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعدّ ولا تحصي .

ولما أمرهم سبحانه بالشكر ، وشكر ُه تعالى بعبادته وقد تركوها وعبدوا غيره وأشركوا به سواه قال :

(سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم وبما لايعلمون) أي تنزيهاً لمن خلق هذه الأنواع كلها من الزرع والثمار ومختلف النبات، وخلق من أولادهم ذكوراً و إناثاً، وخلق بما لايعلمون من الأشياء التي لم يطلعهم عليها ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفتها تفصيلا، بل علمهم ذلك بطريق الإجمال بنحو قوله: « وَ يَعْلُقُ مَا لاَ تَمْلَمُونَ » ليستدلوا بذلك على عظمة الخالق وسعة ملك وحلالة قدره.

والخلاصة — تنزه ربنا خالق هـذا الخلق العظيم من نبات وحيوان وإنسان عن كل نقص ، وخالق ما لانعلم من خلق ولا ندرك كنهه ولا نعلم حقيقته مما هو دليل على عظيم ملكه وواسع قدرته .

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ مَثَلُمُ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ مَخْرِى لِسْنَقَرِ لَهُ الْعَرْبِرِ الْعَرْبِرِ الْعَلِيمِ (٣٨ وَالْقَمَرَ فَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عِلْدَ كَالْمُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَدِيمِ (٣٩) لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَدَرِ وَكُلُّ فِي فَلْكِ يَسْبَعُونَ (٤٠) .

#### شرح المفردات

أصل السلخ: كشط الجلد عن الشاة ونحوها؛ واستعمل هنا في كشف الضوء من مكان الليل وموضع إلقاء ظله ، مظامون: أي داخلون في الظلام ، لمستقر لها: أي حول مستقر لها وهو من كز مدارها ، وقدرناه: أي صيرنا مسيره في منازل ، والمنازل واحدها منزل: وهو المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة ، عاد: أي صار في أواخر سيره وقر به من الشمس كالعرجون في رأى العين ، والعرجون: هو العود الذي عليه المشاريخ ، فإذا أتى عليه الحول تقوس ودق واصفر .

قال أعشى بني قدس :

شرِق المسِكُ والعَبِيرُ بها فهي صفراء كَفُرْ جون القمر

ينبغي لها: أي لايتيسر لها، أن تدرك القور: أي تجتمع معه في وقت واحد فتداخله وتطمس أوره، لأن لكل منهما دورة خاصة في فلكه سيأتي ذكرها بعد، والغلاك: مجرى الكواكب، سمى بذلك لاستدارته، والسباحة الجرى في الماء للسمك ونحوه، ثم استعمل في سير الكوكب في الفضاء في مداره الخاص.

# المعنى الجملي

بعد أن استدل على إمكان البعث والنشور بأحوال الأرض وما يطرأ عليها من تغير مما هو دليل القدرة الشاملة \_ أردف ذلك بذكر أحوال الأزمنة من اختلاف الليل والنهار وجريان الشمس والقمر والأجرام السماوية ، وهي مخلوقات عظيمة واقعة تحت قبضته يتصرف فيها بعظيم سلطانه .

# الإيضاح

( وآية لهم الليل نساخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) أى ومن آيات قدرته الدالة على إمكان البعث والحشر والنشر ، وعلى قدرته على فعل كل ما يشاء : الليل ينزع عنه النهار فتأتى الظلمة ويذهب النهار ، فإذا الخلق قد صاروا فى ظلمة بمجىء الليل الذى كان الضياء ساتراً له .

وفى الضياء سرور ولذة وراحة للنفس وسـمى على الرزق ، وفى زواله وحشة وانقباض تشعر بألمه النفوس ؛ كما أن فيه تركا للعمل الذى به قوام الحياة ، ومن ثم جعل الآية ظهور الليل ولم يجعلها مجىء النهار ، والآية تحصل بكل منهما .

وألخلاصة — إن تعاقب الليل والنهار على ظهر البسيطة من أكبر الأدلة على قدرة المولى سبحانه ، وفيه عبرة لمن يعى ويفهم ، وإن البعث والنشور من أيسر الأمور عليه سبحانه .

( والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيز العليم ) أى والشمس تجرى حول من كر مدارها الثابت الذى تسير حوله على حسب وضعها النجمى ، فقد ثبت أن لها حركة رحوية حول هذا المركز تقدّر بمائتى ميل فى الثانية ، وهذا الوضع العجيب من تقدير العزيز القياهر لعباده القابض على زمام مخلوقاته ، العليم بأحوالها الذى لا تخنى عليه خافية من أمرها .

( والقمر قدرناه منازل ) أى وجعلنا لسير القمر منازل ، وهى ثمانية وعشرون منزلا ينزل فى واحد منها كل ليلة ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر ، فإذا كان فى آخر منازله دق وتقوس ، وهذا مايشير إليه قوله :

(حتى عاد كالعرجون القديم) أى يسير فى منازله إلى آخرها حتى يدق و يتقوس و يصفر و يكون كالعود الذى عليه الشمار يخ إذا أتى عليه الحول .

( لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ) أى لايصح للشمس ولا يسهل لها أن تدرك القمر فى سرعة سيره ، لأن الشمس تجرى مقدار درجة فى اليوم ، والقمر يسير مقدار ١٣ درجة فى اليوم ، ولأن لكل منهما مداراً خاصاً لا يجتمع مع الآخر فيه .

( ولا الليل سابق النهار ) أى ولا تسبق آية الليل وهى القمر ، آية النهار وهى الشمس فيحل سلطانه محلها ، إذ أنهما يجريان بحساب منتظم لايتغير ولا يتبدل .

( وكل فى فلك يسبحون ) أى وكل من : الأرض والشمس والقمر يسبح فى فلكه كما يسبح السمك فى الماء ، فالشمس تجرى فى مدارها ، والأرض تجرى حول الشمس فى سمنة وحول نفسها فى يوم وليلة ، والقمر يجرى حول الأرض كل شهر .

وعلماء الفلك قديماً جعلوا المكواكب مركوزة في الأفلاك على ما نراه في كتبهم فليس للمكوكب أن يسبيح من تلقاء نفسه ، بل لابد له من حامل يحمله وهو الذي يدور به ، وكيف يسبح ما لاحرية له ولا قدرة له على السير بل هو محمول على غيره ؟ هكذا كان الرأى عندهم ، ولمكن رأى علماء الفلك المحدثين : أن جميع المكواكب تسير في مدارات في عالم الأثير ، فهي إذاً كأنها سمك في بحر لجي .

فاعجب أيها القارئ الكريم للقرآن كيف أثبت مادل على صعه الكشف

الحديث ودحض تلك الآراء التي كانت شائمة عصر التنزيل لدى علماء الفلك من البوادن والهند والصين .

وقد طلبت إلى الأستاذ عبد الحميد سماحة وكيل المرصد الفلكي المصرى بمحلوان أن يدلى إلى بما أثبته علماء الفلك حديثاً في النظريات التي تضمنتها الآيات، فكتب إلى ما بلي :

#### الآيةالأولى

من آيات الله و بديع صنعه تعاقب الليال والنهار دائبين . وقد جاء ذكر ذلك مرارا في القرآن الكريم لما لهذه الظاهرة الفلكية من الأهمية العظمى في حياة الجنس البشرى وكافة الأحياء التي على ظهر البسيطة ، فهي من الأمور الجديرة بالتفكير للاستدلال بها على عظمة الخالق جل شأنه ؛ فالليل يسلخ من النهار والنهار يسلخ من الليال ، نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق ، يسلخ من النمس على بعض الآفق ، وتغيب عن البعض الآخر بانتظام تام بديع .

# الآية الثانيـــة

وزيادة على دوران الشمس الظاهرى وسط النجوم الناشي عن دوران الأرض حول الشمس مرة فى السنة \_ ثبت لدى العماء أخيرا أن للشمس حركتين أخريين حقيقيتين:

إحداهما حول محورها مرة فى كل ست وعشرين يوما تقريبا وتدل عليها أرصاد كلف الشمس ؛ وهى نقط سوداء تظهر على سطحها بين حين وآخر ، وتتغير مواقعها بالنسبة إلى السطح ونقطع المسافة بين حافتى القرص فى زمن قدره ١٣ يوما .

ثانیتهما : دوران الشمس ( ومن حولها توابعها الكواكب السیارة وأقمارها ) حول مركز النظام النجومی بسرعة تقدر بنحو مائتی میل فی الثانیة ، فالشمس واحدة من ملايين النجوم التي تكوّن النظام النجومي ، والذي ثبت أنه يدور حول مركزه ، ونظرا لأن الشمس لا تقع عند مركزه فإن لها حركة دورانية .

والذى يفهمه الفلكى أو الرياضى من المستقر لجسم متحرك حركة دورانية ، أنه المحور الثابت الذى تكون الحركة حوله ، أو مركز المدار الدائرى لهذه الحركة ، فنى الحالة الأولى يكون المستقر هو الحلط الواصل بين قطبى الشمس ، وفى الحالة الثانية : يكون هو مركز المظام النجومي بأسره ، الذى تدور حوله الشمس وكافة النجوم الأخرى .

و إذا علمنا أنهاتين الحركةين الحقيقيتين للشمس لم تثبتا بالبرهان العلمي والأرصاد الفلكية إلا حديثا أدركها ما في هذه الآية الكريمة من إعجاز عظيم .

#### الآمة الثالثية

قسم الفلكيون القدماء النجوم التي تقع حول مدار القمر ثمانيا وعشرين مجموعة تسمى منازل القمر ، وقد جاء ذكرها هنا وفي آيات أخرى كقوله تعالى « هُوَ اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِدِياً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ الْتَعْسَلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحُسَابَ » .

ولما كانت الشمس تنتقل باستمرار وسط النجوم، فتحجب عن الرؤية كل النجوم ومجموعات النجوم التي تكون موجودة فوق الأفق نهارا، نجد أن ما يكون موجودا من منازل القمر فوق الأفق ليلا يتغير تدريجا من ليلة إلى أخرى، ومن شهر إلى آخر، وهكذا نجد في معرفة مواقع القمر بالنسبة لهذه المنازل وسيلة لحساب الأوقات.

وقد كان العرب يعرفون بها الأنواء ويقيسون بالنسبة إليها مواقع الكواكب السيارة والشمس ، وأسماؤها هي : الشَّرَطان ، البُطَين ، الثريا ، اللَّبَرَان ، الهَقَعَة ،

الهَنَّهَ ، الذراع المبسوطة ، النَّنْرَة ، الطرف ، جبهة الأسد ، الزُّبُرَة ، الصَّرْفَة ، العوَّا ، السياك الأعزل ، الغفْر ، الزُّبَانا ، الإكليل ، قلب العقرب ، الشَّوْلة ، النعائم ، البلدة ، سعد الذابح ، سعد بُلَع ، سعد السعود ، سعد الأخبية ، الفَرْعُ المقدم ، الغرع المؤخر ، الرِّشاء أو بطن الحوت .

و بعد أن يتم القمر دورته فى مداره متنقلا بين منازله هذه يعود كما بدأ هلالا صغيرا مقوسا فى بادئ الشهر ، و يرى فى ضوء الشفق بعد مغيب الشمس ، و يكون لونه مصفرا كمُرجون النخل ، لأن مركبات ضوئه الأخرى تشتت فى الطبقة الهوائية قبل وصولها إلى عين الراصد ، كما ترى لون الشمس مصفرا حين الشروق ، أو حين الغروب .

#### الآية الرابعــــة

المقصود هذا أن الله سبحانه بديع السموات والأرض جعل لكل من الشمس والقمر مدارا مستقلا يسبح فيه ، فلا يحجب أحدها ضوء الآخر إلا نادرا حين ما يحدث كسوف الشمس أو خسوف القمر .

فالشمس كما ذكرنا تدور حول الأرض فى حركة ظاهرية تنشأ عن دوران الأرض حولها، وهى تشبه ما يبدو المسافر فى القطار من حركة الأشـجار وأعمدة التلغراف والقرى دون أن يحس بحركته المـكنسبة من وجوده فى القطار. وهكذا تتحرك الشمس وسط النجوم فى مدار واسـع نسبياً، نصف قطره ٩٣ مليون ميل وتتم دورة كاملة فى زمن مقداره سنة، ويدل على هـذه الحركة تنقلها وسط البروج بمعدّل برج فى كل شهر أو درجة واحدة تقريبا فى كل يوم.

أما القمر فمداره حول الأرض أصغر نسبياً ، ويقدر طول نصف قطر مداره بحوالي ٢٤ ألف ميل يقطعه في شهر ، أي بمعــدل منزل في كل يوم أو ١٣ درجة فى اليوم ، وحركته حول الأرض حركة حقيقية ، و يمكن ملاحظتها بسهولة من مراقبة موقعه بين النجوم ليلة بعد أخرى .

وفضلا عنذلك فالمداران السالفا الذكر ليسا فى مستوى واحد، بل يميل أحدهما على الآخر، ولولا ذلك لتكرر كل من الكسوف والخسوف مرة فى كل شهر، وهكذا يتبين كيف إن لكل من: الشمس والقمر فلكا أو مدارا مستقللا يسبح فيه اه.

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمْلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلُهِ مَا يَرْ كَبُونَ (٤٢) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٣) إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ (٤٤) .

# شرح المفردات

الذرية : أصلها صغار الأولاد ، ثم استعملت فى الصغار والكبار ، ويقع على الواحد والجمع ؛ وهى من ذراً الله الخلق فتركت همزته نحو برية ، الفلك : السفينة ، المشحون : المملوء ، ما يركبون : هى الإبل فإنها سفائن البر لكثرة ما تحمل ، فلا صريخ : أى فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه على سبيل المنة على عباده أنه أحيا الأرض وهى مكان الحيوان \_ أردف ذلك بذكر نعمة أخرى على الإنسان ، وهى أنه جعل له طريقا يتخذه فى البحر ويسير فيه كما يسير فى البر جلبا لأرزاقه وتحصيلا لأقواته من أقاصى البلاد فى أنحاء المعمورة .

# الإيضاح

(وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون) أى ومن آيات قدرته الدالة على رحمته بمباده أن جمل أولادهم يركبون السفن الموقرَة بسائر السلع التى ينقلونها من بلد إلى آخر ليستفيدوا مما تحمله من الأفوات وسائر حاجهم المعيشية، ولولا ذلك لما بقى للآدمى نسل ولا عقب من بعده.

ونحو الآية قوله: ﴿ أَلَمْ ۚ ثَرَ أَنَّ الْفُلْثَ تَجْرِى فَىالْبَحْرِ بِنِعِمْةِ اللهِ لِلُهِ يَكُمُ ۚ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ .

( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) أى وخلقنا من مثل تلك السفن البحرية سفناً برية ، وهي الإبل التي تسير في الصحاري كما قال شاعرهم :

#### \* سفائن برّ والسرابُ بحارها \*

وبحوها قطر السكك الحديدية والسفن الهوائية من مطاود وطائرات تسير في الجوّ حاملة للناس السلع المختلفة والذخائر الحربية ، ومن جَرَّاء هـذا لم يعين الكتاب الكريم ما يركبون لما سيظهر في عالم الوجود مما هو مخبأ في صيفة الغيب ، وهذا من إعجاز الكتاب الكريم .

ونحو الآية : « وَالنَّمْيُلَ وَالْبِهِالَ وَالْحَمِيرَ لِلَّرْ كَبُوهَا وَزِينَةً ، وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ » .

ثم ذكر لطفه بعباده حين ركوبهم تلك السفن فقال :

(و إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) أى و إن نشأ إغراقهم فى الماء مع ما حملته السفن والزوارق فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق و ينجيهم من الموت، ولكن رحمة منا بهم وتمتيعا لهم إلى حين بلذات الحياة الدنيا أبقيناهم وحفظناهم من الغرق، و إلى هنا أشار بقوله:

( إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَمَا لَكُمْ لَمَا كُمْ لَمَا كُمْ لَمُ لَكُمْ لَهُ كُمْ اللهُ عَلْهَا وَرَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُوْكَمُ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٦) وَإِذَا فِيلَ كَلَمُ أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِللَّهِ مِنْ آفَهُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي صَلالِ لِللَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُومِ مَنْ لَوْ يَشَاءِ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي صَلالِ مُمْيِنِ (٤٧) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أنهم أعرضوا عن النظر فى الآيات التى يشاهدونها فى الآفاق ــ أردف هذا بذكر إعراضهم عن الآيات المنزلة من عند ربهم مما فيه تحذيرهم بأن يحل بهم من المثلات مثل ما حل بمن قبهم ، ثم أعقبه بذمهم على ترك الشفقة على خلق الله ، إذ قيل لهم أنفقوا فلم يفعلوا .

#### الإيضاح

(وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلسكم ترحمون) أى وإذا قيل لهؤلاء المسكد بين أيديكم من نقم الله من الآيات: احذروا ما مضى بين أيديكم من نقم الله ومثلاته التى حلت بمن قبلكم من الأمم، وخافوا أن يحل بكم مثلها من حراء شرككم وتكذيبكم لرسوله \_ وما خلفكم أى وما بعد هلاككم مما أنتم قادمون عليه إن متم على كفركم الذي أنتم عليه، لعل ربكم يرحمكم و يغفر لسكم ما اجترحتم من السيئات \_ أعرضوا ونأوا ونكصوا على أعقابهم مستكبرين .

ثم بين أن الإعراض دَيْدَنهم وليس ببدع منهم فقال:

(وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) أى وما تجىء هؤلاء المشركين حجة من حجج الله الدالة على توحيده وتصديق رسوله إلا بادروا بتكذيبها وأعرضوا عنها وتركوا النظر الصحيح المؤدى إلى الإيمان به ، ومعرفة صدق رسوله .

والخلاصة — إنه ما ظهرت لهم آية من الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها إلا أعرضوا عنها مكذبين مستهزئين ، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة البحث في صدقها والاستدلال بها على وحدانيته وصدق رسوله.

و بعد أن ذكر إعراضهم عن الخالق بين قسوتهم على المخلوقين فقال:

( و إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الدين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) أى و إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والحاويج من المسلمين قالوا لمن طلب منهم ذلك : لوشاء الله لأغناهم وأطعمهم من رزقه ، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم .

وفى قوله: مما رزقكم الله، ترغيب فى الإنفاق على نهج قوله: « وَأَحْسِنْ كَا أَحْسَنَ اللهُ إلَيْكَ » وتنبيه إلى عظيم جُرْمهم فى ترك الامتثال للأمر، وذم لهم على ترك الشفقة على عباد الله .

و إجمال ذلك -- إنهم لم يعظموا الخالق ولم يشفقوا على المخلوق .

ثم ذكر أنهم على شحهم و بخلهم عابوا الآمر على الإنفاق ووصفوه بالضلال البين الذي لاشبهة فيه فقال :

( إن أنتم إلا فى ضلال مبين ) أى ما أنتم أيهـا القوم فى قيلـكم لنا أنفقوا مما رزقـكم الله على مساكينكم — إلا فى جور بيِّن و بعدٍ عن سبيل الرشـاد لمن نأمل وتدبر .

وهذا معذرة البخلاء فى كل عصر ومصر ، إذ تراهم داَّعًا يقولون : لانعطى من حرمه الله ، وتلك فرية منهم لأن الله أغنى بعض الحلق وأفقر بعضا ابتلاء منه لعباده ولأسباب نحن لانعلمها لابخلا منه وشحا ، وأمره الأغنياء بالإنفاق على الفقراء ليس

لحاجة منه إلى مالهم ، بل ليباوهم و يرى أيمتثلون الأمر و يؤدون الواجب ، أم ينكصون على أعقابهم و يولون مدبرين ؟

ولا ينبغى لأحد أن يعترض على مشيئة ربه ، لأنه يجهل أسباب ما يشاهد و يرى فى الكون .

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْهُمْ صَادِقِينَ (٤٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةٌ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ مَيْحَةٌ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى الْمَيْمِ فَى الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْاجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْاجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْ الْمُخْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْ اللهُونَ (٥٠) قَالُوا يَاوَي يُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْ فَدِنَا هَذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْرُسُلُونَ (٥٠) إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَذَيْنَا مُضَرُونَ (٣٥) فَالْيَوْمَ لاَ تُطْلَمُ نَقْسُ شَيْئًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْيَمُ فَصَدَقَ الْمُؤْونَ (٢٥) فَالْيَوْمَ لاَ تُطْلَمُ نَقْسُ شَيْئًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْيَمُ تَعْمَلُونَ (٤٥) .

#### شرح المفردات

متى هذا الوعد: أى متى يتحقق و يجىء ما وعدنا به ؟ ينظرون: أى ينتظرون صيحة واحدة: هى النفخة الأولى فى الصور ؛ بها يموت أهل الأرض جميعا، ونفخ فى الصور: أى النفخة الثانية، والأجداث: واحدها جدث ( بفتحتين ) القبر، ينسلون: أى يسرعون، والويل: الهلاك، من مرقدنا: أى موتنا، محضرون: أى للحساب والجزاء.

# المعنى الجملي

بعد أن أمرهم بتقوى الله وخوّفهم من أن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من أنيكرت ـــ أعقب هذا بذكر إنكارهم ليوم البعث واستعجالهم له استهزاء به وسخرية

منه ، ثم أتبعه ببيان أنه حق لاشك فيه وأنه سيأتيهم بغتة من حيث لايشعرون ، و إذ ذاك يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعى ثم ينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور حين يرون العذاب و يقولون : من أخرجنا من قبورنا ؟ فيجابون بأن ر بكم هو الذى قدّر هذا ووعدكم به على ألسنة رسله وسيوفى كل عامل جزاء عمله .

## الإيضاح

(ویقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین ) أی ویقولون استهزاء و إنكارا متی یحصل هـذا البعث الذی تهددوننا به تارة تصریحا وأخری تلویحا ؟ إن كنتم صادقین فیا تقولون وتعدون .

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من قِبل أنهم كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه ، الآمرة بالإيمان به .

فأجابهم ربهم :

(ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون) أى ما ينتطرون بحلول العذاب إلا نفخة واحدة فى الصور، بها يموت أهل الأرض جميعا تأخذهم بغتة وهم يتنازعون فى أمور معايشهم لايخطر ببالهم مجيئها.

وَنحو الآية قوله : « ۖ فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَيَشْعُرُونَ » .

روى ابن جرير عن ابن عمر قال: «لَيْنْفَخَنَّ فى الصور والناس فى طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى إن الثوب ليكون بين الرجلين يتساومانه، فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ فى الصور فيصعق به وهى التى قال الله ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) ».

وأخرج الشيخان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لهة ومَنَّ الساعةُ وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايمانه ولا يطويانه ، ولتقومَنَّ

الساعةُ والرجل يليطُ حوضه فلا يستى منه ، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نعجته فلا يَطْعَمُهُ ، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطَعَمُهُا » .

ثم بين سرعة حدوثها وأنها كلمح البصر أو هي أقرب فقال:

( فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ) أى فلا يستطيعون أن يوصوا فى أموالهم أحدا ، إذ لايمهلون بذلك ، ولا يستطيع من كان منهم خارجا من أهله أن يرجع إليهم ، بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثم كانوا و يرجعون إلى ربهم .

ثم بين أنهم بعــد أن يموتوا ينفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث من القبور فقال :

( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) أى ونفخ فى الصور نفخة ثانية للبعث والنشور ، والخروج من القبور ، فإذا هم جميعاً يسرعون للقاء ربهم للحساب والجزاء .

وَنَحُو الآية قوله: « يَوْمَ كَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ » .

شم ذكر أنهم يعجبون حين يرون أنفسهم قد خرجوا من قبورهم للبعث ، كما حكى عنهم بقوله :

(قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ ) أى قالوا يا قومنا انظروا هلاكنا وتعجبوا منه ، من بعثنا من قبورنا بعد موتنا ؟ حينئذ بجيبهم المؤمنون فيقولون لهم :

( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) أى هذا الذى ترون ما وعد به الرحمن وصدق في الإخبار به المرسلون الذين أتونا بوعد الله ووعيده .

وهم قد سألوا عن الفاعل للبعث وأجيبوا بالفعل تذكيرا لهم بكفرهم وتقريعا عليه مع تضمن ذلك الإشارة إلى الفاعل .

ثم بين سرعة بعثهم من القبور فقال :

( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ) أى ما كانت

إعادتهم أحياء بعد مماتهم إلا نفخة واحدة فإذا هم مجتمعون لدينا قد أَحْضِر وا للعرض والحساب لم يتخلف منهم أحد .

وَنَحُو الْآيَة قُولُه : « فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ » وقُولُه : « وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ » .

ثم بين ما يكون في ذلك اليوم من الحساب بالعدل والقسطاس فقال :

( فاليوم لاتظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) أى فني هذا اليوم وهو يوم القيامة لاتبخس نفس جزاء ما عملت من خير أو شر ، ولا يحمل عليها وزر غيرها ، بل توفى كل نفس أجر ما عملت من صالح ، ولا تعاقب إلا بما اكتسبت من طالح ، جزاء وفاقا لما عملت فى الدنيا .

إِنَّ أَصَابَ الَجْنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَا كَهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلِ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّ كِثُونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا فَا كَهِةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧) سَلاَمْ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّ كِثُونَ (٥٧) سَلاَمْ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ (٥٨) .

#### شرح المفردات

الشغل: الشأن الذي يصدّ المرء ويشغله عما سواه من شئونه وأحواله لأهميته لديه ، إما لأنه يحصّل مسرة كاملة أو مساءة عظيمة ، الفاكه: الطيب النفس الصحوك فاله أبو زيد، والظلال: واحدها ظل وهو ضد الضّح ( ما تصيبه الشمس ) والأرائك: واحدها أريكة ؛ وهي سرير منجّد مزين في قبة أو في بيت، يدّعون: أي يطلبون .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن ذلك اليوم كائن لامحالة ، وأنه سيأتى بغتة من حيث لايشعر به أحد ، فما هو إلا صيحة واحدة فإذا الناس خارجون من قبورهم ينسلون ـ أردف ذلك ببيان ما أعده للمحسن والمسىء فى هذا اليوم من ثواب وعقاب ، ليكون فى ذلك ترغيب فى صالح الأعمال ، وترهيب من فعل الفجور واجتراح السيئات .

#### الإيضاح

( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون ) أى إن من يدخل الجنة يتمتع بنعيمها ولذاتها ، و يكون بذلك فى شغل عما سواه ، إذ يرى ما لاعين رأت ، ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر ، فأنى له أن يفكر فيما سواه ؟ وهو بذلك فرح مستبشر ضحوك السن هادئ النفس ، لا يرى شيئا يغمه أو ينغص عليه حبوره وسروره .

ثم ذكر ما يكمل به تفكهم ويزيد في سرورهم فقال:

(هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون) أى هم وأزواجهم فى ظل لايضْحَوْن لشمس ، لأنه لاشمس فيها ( وألذ شىء لدى العربى أن يرى مكاناً فيه ظل ظليل وأنهار جارية وأشجار مورقة ) وهم فيها متكئون على السرر عليها الحجال ( الناموسيات ) وهذا منتهى ما تسمو إليه النفوس من لذة لدى من نزل عليهم التنزيل .

و بعد أن ذكر ما لهم فيها من مجالس الأنس — ذكر ما يتمتعون به من مآكل ومشارب ولذات جسمانية وروحية فقال :

( لهم فيها فا كهة ولهم ما يدّعون ) أى لهم فيها من الفواكه مالذ وطاب ما تقرّ به أعينهم وتسرّ به نفوسهم كما هو شأن المترفين المنعمين فى الدنيا ، ولهم فوق ذلك كل ما يتمنون وتشتاق إليه نفوسهم ، قال أبو عبيدة : العرب تقول : ادَّع على ما شئت أى تمن على وتقول فلان فى خير ما ادّعى أى خير ما تمنى .

ثم فسر الذي يدّعون بقوله:

(سلام قولا من رب رحيم ) أى ذلك الذى يتمنونه هو التسليم من الله عليهم تعظيا لهم ، وهذا السلام يكون بوساطة الملائكة كما قال سبحانه : « وَالْمَلَائِكَةُ مُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلَامْ عَلَيْكُمْ » .

والسلام أمان من كل مكروه ، ونيل لكل محبوب ، وذلك منتهى درجات النعيم الروحى والجسمانى الذى تصبو إليه النفوس فى دنياها وآخرتها ، فكأن هـذا إجمال لما تقدم من اللذات التى فصلت فيا سلف .

وَامْتَأَزُوا الْيُومْ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٥) أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بِنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَيْطَانَ إِنَّهُ لَـكُمْ عَدُو مُمِينَ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُو فِي هٰذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمِ (٦١) وَلَقَدْ أَصَلَ مِنْكُم جَبِلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَهْقِلُونَ (٦٢) مُسْتَقِيمِ (١٦) وَلَقَدْ أَصَلَ مِنْكُم جَبِلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَهْقِلُونَ (٦٢) هٰذِهِ جَهَم الَّتِي كُنْتُم تُوعَدُونَ (٣٣) اصْلَوهُ هَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُم فَلَاهِ جَهَم اللّهِ وَمَ بَمَا كُنْتُم أَنْ وَمَنْ مُنْكُونُ وَرَاءَ ) الْيَوْمَ مَعَلَى أَفُواهِمِم وَتُكَلِّمُ اللّهِ وَمَ مَعْلَى أَفُولَهِم وَتُكَلِّمُ اللّهِ وَمَ مَعْلَى أَعْلَى اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَاهُم عَلَى أَعْلَى اللّه وَمَنْ اللّه مَا كُنْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

# شرح المفردات

امتازوا: أى انفردوا وابتعدوا عن المؤمنين، والعهد: الوصية وعرض ما فيه خير ومنفعة، وعبادة الشيطان يراد بها عبادة غير الله من الآلهة الباطلة، وأضيفت إلى الشيطان لأنه الآمر بها والمرين لها ، والجِبلُ : الجماعة العظيمة ، اصلوها : أى فاسوا حرها ، والختم على الأفواه : يراد به المنع من الكلام ، والطمس : إزالة الأثر بالححو ، فاستبقوا الصراط : أى ابتدروا إلى الطريق المألوف لهم ، فأنى يبصرون : أى فكيف يبصرون الحق ، ويهتدون إليه ؟ والمسخ تحويل الصورة إلى صورة أخرى قبيحة ، يبصرون الحق ، ويهتدون إليه ؟ والمسخ تحويل الصورة إلى صورة أخرى قبيحة ، على مكانتهم : أى في أما كنهم حيث يجترحون القبائح ، ونعمره : أى نطل عمره ، نكسه في الخلق : أى نقلبه فيه فلا يزال ضعفه يتزايد ، وانتقاص بنيته يكثر ، بعكس ما كان عليه في بدء أمره حتى يرد إلى أرذل العمر .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر ما العجسنين من نعيم واجتماع بالمحبين والإخوان والأزواج فى الجنات — أعقبه بذكر حال المجرمين وأنهم فى ذلك اليوم يطلب منهم التفرق وابتعاد بعضهم من بعض ، فيكون لهم عذابان : عذاب النار وعذاب الوحدة ، ولا عذاب فوق هذا ؛ ثم أردف هذا بأنه قد كان لهم مندوحة من كل هذا بما أرسل إليهم من الرسل الذين بلغوهم أوامر ربهم وواهيه ، ومنها نهيهم عن انباع خطوات الشيطان وعن اتباعه فيما يوسوس به، ثم ذكر أنه كان لهم فيمن قبلهم من العظات ما فيه مزدجر لهم لو تذكروا ، لـكنهم اتبعوا وساوسه فحل بهم من النكال والوبال ما رأوا آثاره بأعينهم فى الدنيا ، وفيه دليل على ما سيكون لهم فى العقبي ، ثم ذكر مآل أمرهم وأنهم سيصَّلُون تارجهنم خالدين فيها أبدا بما اكتسبت أيديهم ، وهم في هذا اليوم لاينطقون ببنت شفة ولا تقبل منهم معذرة ، بل تتكلم أيديهم بما عملت وتشهد أرجلهم بما اكتسبت ، ثم ذكر أنه رحمة منه بعباده لم يشأ أن يعاقبهم فى الدنيا بشديد العقوبات ، فلم يشأ أن يذهب أبصارهم حتى لو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق الذي اعتادوا سلوكه ما قدروا ولا أبصروا ، ولم يشأ أن يمسخ صورهم ونيجعلهم كالقردة والخنازير حتى وأرادوا الذهاب إلى مقاصدهم ما استطاعوا ، ولو أرادوا الرجوع ما قدروا ، ثم دفع معذرة أخرى ربما احتجوا بها وهي أن ما عمروه قليل ، ولو طال عمرهم لأحسنوا العمل واهتدوا إلى الحق ، فرد ذلك عليهم بأنهم كما عُمِّرُوا في السن ضعفوا عن العمل وقد عُمِّروا مقدار ما يتمكنون به من البحث والإدراك كما قال : « أو لمَّ نُعَمِّرٌ كُمْ مَا يَتَذَ كَرَّ فِيهِ مَنْ تَذَ كَرَ » ولكن ذلك ما كفاه ، فهم مهما طالت أعمارهم لايجديهم ذلك فتيلا ولا قطميرا .

# الإيضاح

( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) أَى تفرقوا وادخلوا مساكنكم من النار، فلم يبق لسكم اجتماع بالمؤمنين أبدا ، ونحو الآية قوله : « وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيمًا ثُمَّ نَقُولُ لِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَكُونُ مَا نَحْشُرُهُمْ » وقوله : « وَيَوْمَ لَلَّذِينَ أَشْرَ كُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكُوا كُمْ فَزَيّلْنَا بَيْنَهُمْ » وقوله : « وَيَوْمَ لَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ » وقوله : « احْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ . مِنْ دُونِ اللهِ فَا هَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجُمْدِيمِ » .

ولما أمروا بالامتياز وشخصت منهم الأبصار وكلحت الوجوه وتنكست الرءوس قال سبحانه مو بخالهم :

(ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان) أى ألم أوصكم بما نصبت من الأدلة ومنحت من العقول، و بعثت من الرسل، وأنزلت من الـكتب، بيانا اللطريق الموصل إلى النجاة --- أن تتركوا طاعة الشيطان فيما يوسوس به إليكم من معصيتى ومخالفة أمرى.

ثم علل النهى عن عبادته بقوله:

( إنه لـــكم عدو مبين ) أى إنه ظاهر العداوة لـــكم من جَرَاء عداوته لأبيكم آدم من قبل، ولأنه يو بقـكم فى مهاوى الردى ، و يوقمكم فى مزالق الهلاك .

ولما منع من عبادة الشيطان أمر بعبادته سبحانه فقال :

( وأن اعبدونی ) وحدی وأطيعونی فيم أمرتكم به وانتهوا عما نهيتكم عنه .

ثم بين أن ما أمر به ونهى عنه طريق معبد واضح لاابس فيه ولا خفاء فقال : (هذا صراط مستقيم) أى هذا الذى نهيتكم عنه من عبادة الشيطان ، وأمرتكم به من عبادة الرحمن ، هو الصراط المستقيم ، لكنكم سلكتم غيره فوقعتم فى مزالق الضلال ، وترديتم فى مهاوى الردى .

و بعد أن نبههم إلى أنهم نقضوا العهد و بخهم على عدم اتعاظهم بغيرهم ممن أوقعهم الشيطان في المهالك ، وكانت عاقبتهم ما يرون مرف سوء المنقلب في الدنيا والآخرة فقال :

( ولقد أضل منكم جبلاكثيرا ) أى ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعتى و إفرادى بالألوهية فاتخذوا من دونى آلهة يعبدونها .

ثم زاد في تو بيخهم والإنكار عليهم فقال:

( أفلم تكونوا تعقلون؟) أى فلم يكن لـكم عقل فترتدعوا عن مثل ماكانوا عليه كيلا يحيق بكم من العذاب مثل ما حاق بهم .

و بعد أن أُنِّبُوا ووُ بَخُوا بما سلف خوطبوا بما يزيدهم حسرة وألما فقيل لهم :

(هذه جهنم التي كنتم توعدون) أى هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها على ألسنة الرسل والمبلغين عنهم إذا أنتم اتبعتم وساوس الشيطان ، وعصيتم الرحمن، وعبدتم من دونه الأصنام والأوثان، واجترحتم الفسوق والعصيان .

ثم أمرهم أمر إهالة وتحقير لهم بقوله :

(اصلوها اليوم بماكنتم تكفرون) أى احترقوا بها اليوم وقاسوا حرها الشديد بسبب جحودكم بها فى الدنيا وتكذيبكم إياها بعد أن نبهتم فلم تنتبهوا، وأوقظتم فلم تستيقظوا.

وخلاصة ذلك - إنه قد ذكر ما يوجب الحزن والأسى من وجوه ثلاثة :

- (١) إنه أمرهم أمر تنكيل وإهانة نحو قوله لفرعون : ﴿ ذُقُ ۚ إِنَّكَ أَنْتُ الْمَزِيزُ الْـكَرِيمُ ﴾ .
- (۲) إنه ذكر لفظ (اليوم) الذي يدل على أن العذاب حاضر وأن لذاتهم قد مضت و بقي العذاب اليوم .
- (٣) إن قوله بما كنتم تكفرون يومئ إلى أن هناك نعمة قدكانت فكفروا بها،
   وحياء الكفور من المنعم أشد ألما وأعظم مضاضة كما قيل :

أليس بكاف لذى همة حياه المسىء من المحسن

شم بين أنهم في هذا اليوم لايستطيعون دفاعا عن أنفسهم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم فقال :

(اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) أى ففي هذا اليوم ينكر الكافرون مااجترحوا في الدنيا من الشرور والآثام و يحلفون أنهم ما فعاوا كما حكى الله عنهم من قولهم: « وَاللهِ رَ بِنّا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ » فيختم على أفواههم فلا تنطق ببنت شفة ، و يستنطق جوارحهم بما اجترمت من الفسوق والعصيان الذي لم يتو بوا عنه .

ونسب الكلام إلى الأيدى والشهادة إلى الأرجل، من قِبَل أن الأولى لها مزيد اختصاص بمباشرة الأعمال، ومن ثم كثر نسبة العمل إليها في نحو قوله: « يَوْمَ يَنْظُرُ المَرْ المَا مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ » وقوله: « وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ » وقوله: « عِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ » وقوله: « عَمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ » . ولا كذلك الثانية فكانت الشهادة بها أنسب ، إذ هي كالأجنبية منها .

وجاء فى الخبر: «يقول العبد يوم القيامة إنى لا أجد على شاهدا إلا من نفسى، فيختم الله على فيه و يقول لأركانه: انطقى، فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه و بين الكلام فيقول بعدا لكن وسُحُقاً، فعنكن كنت أناضل ».

و إذا كان المرء في دارالدنيا المملوءة أكاذيب ونفاقاً يخجل فيحمر وجهه، ويوجل فيصفر وجهه ويوجل فيصفر وجهه ويتخذ القضاة من ذلك أدلة على إدانة المتهم . كما نقص آثار أقدام اللصوص والجناة ونتبعهم في السهل والجبل حتى إذا عثرنا عليهم قدمناهم للقضاة بشهادة هذه الآثار التي لا اشتباه فيها ، كذلك نختم بأصابع المجرمين على الورق (البصمة) فلا تشاكل يد يداً ، مما يجعل لذلك أجل قيمة في خدمة العدالة .

وإذا كان هذا في عالمنا الجساني فيما بالك بعالم الأرواح التي يكون فيها لكل ذنب أو عمل حسن أثر في النفوس يولد فيها الخير أو الشر، حتى إذا انفصلت الأرواح من الأجساد ظهر ما انطبع فيها من خير أو شر؟ وإلى هذا يشير قوله تعالى ذا كراً حال الحساب يوم القيامة: « أقرأ كتا بك كنى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً » فالنفس إذاً هي الكتاب الذي لا غش فيه ولا كذب، فإذا صمت اللسان نطقت الجوارح كما تنطق آثارها اليوم، أي تدل على المراد أفصح دلالة، وترشد إلى المقصود أيما إرشاد، وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم في الآية الكريمة.

ثم بين سميحانه أنه قادر على إذهاب الأبصار ، كما هو قادر على إذهاب المصائر فقال :

( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ) أى ولو نشاء لعاقبناهم على كفرهم فطمسنا على أعينهم فصيرناهم عمياً لايبصرون طريقاً ، ولا يهتدون إلى شيء .

و إجمال المراد : لو شئنا لأذهبنا أحداثهم ، فنو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق الذي اعتادوا سلوكه لم يستطيعوا ذلك .

ثم زاد فی تهدیدهم وتو بیخهم و بیان أنه قادر علی منعهم من الحرکة فقال:

(ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم في استطاعوا مضيًّا ولا يرجمون) أى ولو أردنا لحوّلناهم عن تلك الحال إلى ما هو أقبح منها ، فجملناهم عن تلك الحال إلى ما هو أقبح منها ، فجملناهم قردة وخنازير وهم

فى مساكنهم التى يجترحون فيها السيئات، فلايقدرون على ذهاب ولا مجىء ولا غدوً ولا رواح .

ثم شرع يقطع معذرة لهم ر بما احتجوا بها وهى قولهم : إنهم لو مُمَّروا لأحسنوا العمل فقال :

( ومن نعمره نفكسه فى الخلق ) أى إنه كلا طال عمر المرء رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط .

(أفلا يعقلون؟) أنهم كلما نقدمت بهم السن ضعفوا وعجزوا عن العمل، فلو عُمِّرُوا أكثر مما عروا ما ازدادوا إلا ضعفاً، فلا يستطيعون أن يصلحوا ما أفسدوا في شبابهم، وقد عمر ناهم مقدار ما يتمكنون من البحث والتفكير والتروّى في عواقب الأمور ومصايرها، فلم يفعلوا، وجاءتهم النذر فلم يهتدوا، فمهما طالت أعمارهم فلن يفيدهم ذلك، ولن يصلح من حالهم قليلا ولا كثيرا.

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّمْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْ آَنْ مُبِينٌ (٦٩) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧٠) ،

#### شرح المفردات

وما ينبغى له: أى لايبيق به ولا يصلح له، ذكر: أى عظمة من الله و إرشاد للثقلين، حيًّا: أى حيّ القلب مستنير البصيرة، يحق القول: أى يجب العذاب.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أمر الوحدانية فى قوله: وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم، وذكر أمر البعث فى قوله: اصلوها اليوم — ذكر هنا الأصل الثالث، وهو الرسالة فى هاتين الآيتين .

#### الإيضاح

( وما علمناه الشعر ) الشعر : ضرب من ضروب الكلام ذو وزن خاص ينتهى كل ييت منه بحرف خاص يسمى : قافية ، وهو يسير مع العواطف والأهواء ، ولا يتبع مايمليه العقل والمنطق الصحيح ؛ ومن ثم كان مستقر الأكاذيب والمبالغات في الأهاجي والمدائع والتفاخر والتنافر ، فإذا غضب الشاعر أقذع في القول و بالغ في الذم وضرب بالحقيقة عُرْض الحائط ، ولا يرى في ذلك ضيراً ، وإذا هو استُرْضى بعد قليل رفع من هجاه إلى السّماكين وأدخله في زمرة العظماء الشجعان أو الكرماء الأجواد إلى نحو هذا مما تراه في شعر الهجائين المداحين حتى لقد بلغ الأمر بهم أن قالوا : ( أعذب الشعر أكذبه ) .

والقرآن الكريم آداب وأخلاق ، وحكم وأحكام ، وتشريع فيه سعادة البشر فى دنياهم وآخرتهـــم ، فرادى وجماعات ، فحاشى أن يكون شـــمراً ! أو أن يمتّ إليه بنسب .

فالمراد من نفى تعليمه الشعر نفى أن يكون القرآن شعراً ، لأن الله علمه القرآن و إذا لم يكن المعلّم شاعراً لم يكن القرآن شعرا البتة .

وهذا رد لقولهم : إن القرآن شعر و إن محمداً شاعر ، ومقصدهم بهذا أنه افتراء وتخيلات وأباطيل ، وليس وحياً من عند الله .

( وما ينبغى له ) أى ولا يليق به الشعر ولا يصلح له ، لأنه مبنى كما علمت على الركون إلى الأهواء تبعاً لفائدة ترجى ، أو شفاء للنفس من ضغائن الصدور ، أو كبيًا لسَوْرة حقد أو حسد بحق أو باطل ، والشرائع والأحكام تنزه عن مثل هذا .

وما اتفق له عليه السلام دون قصد من نحو قوله يوم حنين وهو راكب بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحرث آخذ بزمامها :

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

فلا يسمى شعراً ، لأن مثل هذا يقع فى الكلام المنثور ولا يسمى قائله شاعرا . وقد صح « أن النبى صلى الله عليه وسلم أنشد :

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك ما لم تزود بالأخبار فقال أبو بكر رضى الله عنه: ليس هكذا يارسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إنى والله ما أما بشاعر ولا ينبغى لى ».

وأخرج ابن سعد وابن أبى حاتم عن الحسن «أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت :

#### \* كنى بالإسلام والشيب ناهياً للمرء \*

فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله ، ما علمك الشعر وما ينبغى لك» .

والخلاصة — إن الله تعالى كما جعل رسوله أميًّا لتكون الحجة أنم والبرهان على المشركين أقوم ، كذلك منعه قول الشعر حتى لا يكون لهم حجة فى أن أيدّعوا عليه أن القرآن من المفتريات التي يتقولها والأباطيل التي ينتقها ، وليس بوحى من عند ربه .

و بعد أن نفي عنه أنه شمر وتخيلات أثبت أنه مواعظ ونصائح فقال :

( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) أى وما القرآن إلا مواعظ من ربنا يرشد بها عباده إلى ما فيه نفعهم وهدايتهم فى معاشهم ومعادهم ، نزل من الملا الأعلى ، وليس من كلام البشر ، فقد تحدى الخالفين أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ، فلجئوا إلى السيف والسنان ، وتركوا المقاولة بالحجة والبرهان .

#### ثم ذكر من ينتفع به فقال :

( لینذر من کان حیاً ) أی لینتفع بنذارته من کان حی القلب مستنیر البصیرة يعرف مواقع الهدی والرشاد ، فیسترشد بهدیه ، ولیس له منصوارف الهوی مایصد.

عن اتباع الحق ، ولا من نوازع الاستكبار والإعراض ما يكون حائلا بينه و بين الهدى ، فهو يتواثب على الإقرار بالحق إذا لاح له بريق من نوره ، فتمتلئ جوانبه إشراقا وضياء ، و يخر له مذعنا مستسلما، وكأن طائفا من الساء تزل عليه فأثلج صدره ، وألان قلبه ، فاطمأن له وركن إليه ، وذلك من رزقه الله التوفيق والهداية ؛ وكتب له الفوز والسمادة .

و بعدُّ بنين عاقبة من أعرض عنه فقال :

(و يحق القول على الكافرين) أى وتجب كلة العـذاب على الكافرين به الذين هم كأنهم أموات لخلوهم من النفوس الحساسة اليقظة التي من دأبها الإعراض والاستكبار عن اتباع الحق .

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ ثِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْمَامًا فَهُمْ لَهَا مَا لَكُمْ لَكُمْ أَيْلِ يَنَا أَيْدِينَا أَنْمَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧٧) وَلَهُمْ مَلِكُونَ (٧٧) وَلَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٧) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَا فِعُ وَمَشَارِبُ، أَفَلاَ يَشْكُرُونَ (٧٣) ؟

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه الأدلة الثلاثة على الترتيب : الوحدانية والحشر والرسالة \_ أعاد الكلام فى الوحدانية وذكر الدلائل عليها .

# الإيضاح

(أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون) أى أو لم يشاهد هؤلاء المشركون بالله الأصنام والأوثان: أنا خلقنا لهم بقدرتنا وإرادتنا بلا معين ولا ظهير — أنعاما من الإبل والبقر والغنم يصرفونها كما شاءوا بالقهر والغلبة فهى ذليلة منقادة لهم ، فالجارية الصغيرة إن شاءت أناخت البازل الكبير، وإن شاءت ساقته وصر فته كما تريدكما قال العباس بن مرداس في وصف الجمل :

وتضربه الوليدة بالهراوَى فلا غِيرُ لديه ولا نكير

شم ذكر منافعها فقال :

( وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ) أى وسخرنا لهم هذه الأنعام ، فمنها ما يركبون فى الأسفار و يحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار ، ومنها ما ينحرون ، فيأكلون لحومها و ينتفعون بدهنها .

( ولهم فيها منافع ومشارب) أى ولهم فيها منافع أخرى غير الركوب والأكل منها ، كالجلود والأصواف والأوبار والأشمار والحراثة وإدارة المنجَنُون ( الساقية ) ولهم منها مشارب من ألبانها ونتاجها .

ثم حَبْهِم على الشكر على هذه النعم وتوحيد صانعها فقال:

(أفلا یشکرون) نعمتی علیهم و إحسانی إلیهم بطاعتی و إورادی بالألوهیة والعبادة وترك وسوسة الشیطان، بعبادة الأصنام والأوثان؛

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةَ لَمَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (٥٠) فَلَا يَحْزُ نْكَ قَوْلُهُمْ ؛ إِنَّا مَعْلَمُ مَايُسِرُونَ ومَا يُعْلِنُونَ (٧٦).

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أنهم كفروا بأنعم الله عليهم وأنكروها — أردف ذلك بيان أنهم زادوا في ضلالهم ، وأقبلوا على عبادة من لايضر ولا ينفع ، وتوقعوا منه

النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال تعالى حاكيا عنهم « قَالُوا حَرِّ قُوهُ وَانْصُرُوا آلهَتَـكُمْ » والحقيقة أنها لاهي ناصرة ولا منصورة.

## الإيضاح

( واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون) أى واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة يعبدونهم طمعا فى نصرتهم ودفع العذاب عنهم وتقر يبهم إلى الله ذلفي. ثم بين بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وانعكاس تدبيرهم فقال :

(لايستطيعون نصرهم) أى لاتقدر هذه الآلهة على نصر عابديها ، فهى أضعف من ذلك وأحقر ، ولا تقدر على الاستنصار لأنفسها ، ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لاتسمع ولا تعقل .

(وهم لهم جند محضرون) أى والمشركون يغضبون للآلهة فىالدنيا، وهم لايسوقون إليهم خيرا ولا يدفعون عنهم ضرا .

والخلاصة — إن العابدين وهم المشركون كالجند لحمايتهم والنبِّ عنهم فى الدنيا، والمعبودون يوم القيامة لايستطيعون أن يقدموا لهم أقل معونة، ولا يدفعون عنهم مضرة.

ثم سلّى رسوله عما يلقاه من قومه من الأذى بنحو قولهم : هو شاعر، وهو ساحر وهو كاهن إلى تحو ذلك من مقالاتهم التي كانوا يجابهون بها الرسول إرادة تحقيره وإهانته فقال :

( فلا يحزنك قولهم ) أى ولا يحزنك أيها الرسول قول هؤلاء المشركين من قومك : إنك شاعر، وما جئتنا به شعر ، ولا تكذيبهم بآيات الله وجحودهم نبوتك . ثم ذكرأنه سيجازيهم على ما يضمرون فى نفوسهم و يتفوهون به بألسنتهم فقال:

( إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) أى إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك

إنما هو الحسد ، وأنهم يعتقدون أن الذى جثتهم به ليس بشعر ولا يشبه الشعر ، وأنك لست بكذاب .

والخلاصة -- إنا نعلم ما يسرون من معرفتهم حقيقة ما تدعوهم إليه ، وما يعلنون من جحود ذلك بألسنتهم علانية ، وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم بما يستحقون يوم يجدون جليل أعمالهم وحقيرها حاضرا لديهم .

أُولَمْ مِنَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ أُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمْ مُبِينَ (٧٧) وَلَى وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْنِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمْ (٧٨) قُلْ فَعْنِيمَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بَكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٍ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ يَخْنِيما الَّذِي أَنْشَأَها أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بَكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٍ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أُولَيْسَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو اللَّهِ الْفَرْقُ الْمَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَنْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُونَ اللّهِ الْمَاكُونُ (٨٢) إِنَّمَا الَّذِي بِيدِهِ مَلَىكُونَ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ فَيَكُونُ (٨٢) فَشَبْخَانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَىكُونَ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ فَيْكُونَ (٨٢) فَشَبْخَانَ اللّذِي بِيدِهِ مَلَىكُونَ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ فَرَالَهُ فَيْكُونَ (٨٢) فَشَبْخَانَ اللَّذِي بِيدِهِ مَلَىكُونَ كُلُّ شَيْءً وَإِلَيْهِ وَاللّهِ فَيْكُونَ (٨٢) فَشَبْخَانَ اللّذِي بِيدِهِ مَلَىكُونَ كُلُ شَيْءً وَإِلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ مَنْ الشَائِلَ مُنْ اللّهِ فَهُونَ (٨٢) فَشَرْعَانَ اللّذِي بِيدِهِ مَلَى أَنْ مِنْ الشَائِقُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَى أَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْلَاقُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْ يَعْلَقُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# شرح المفردات

أولم ير: أى أولم يعلم ، والخصيم : المبالغ فى الجدل والخصومة إلى أقصى الغاية ، وصرب لنا مثلا : أى وأورد فى شأننا قصة عجيبة هى فى غرابتها كالمثل ؛ إذ أنكر إحياء اللعظام النخرة ، والرميم : كالرمة والرفات ، و بلى : كلة جواب كنعم ؛ تأتى بعد كلام منفى ، أمره : أى شأنه فى الإيجاد ، والملكوت : الملك التام كالرحوت والرهبوت والجبروت ، والعرب تقول : جبروتى خير من رحموتى .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيا سلف الدلائل على عظيم قدرته ووجوب عبادته و بطلان إشراكهم به بعد أن عاينوا فيا بين أيديهم ما يوجب التوحيد والإقرار بالبعث - أردف ذلك بذكر حجة من أنفسهم دالة على قدرته تعالى ومبطلة لإنكارهم له ، ثم ذكر أن بعض خلقه استبعدوا البعث ونسوا بدء أمرهم وكيف خلقوا ، وقالوا : كيف ترجع الحياة إلى هذه العظام النخرة ? ، فأجابهم عن شبهتهم بأن الذى أنشأها أول من من العدم هو الذى يحيبها ، وهو العليم بتفاصيل أجزائها مهما وزعت وتفرقت ، ثم ذكر لهم دايلا آخر يرفع هذا الاستبعاد ، وهو أن من قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من الماء ، قادر على إعادة الحياة إلى ما كان غضًا طريا ثم يبس و ،لى ، ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان وفيه الدليل على قدرته ، وهو خلق السموات والأرض ، ثم أعقب ذلك بما هو كالنتيجة لما سلف ، وفيه بطلان لإنكارهم ، فأبان أن كل شيء هين عليه ، فما هو إلا بقول (كن فيكون) تغزه ر بنا ذو الملك والملكوت عن كل ما يقول المشركون ، فإليه يرجع جميع الخلق تخزه ر بنا ذو الملك والملكوت عن كل ما يقول المشركون ، فإليه يرجع جميع الخلق تغزه ر بنا والملاء والملكوت عن كل ما يقول المشركون ، فإليه يرجع جميع الخلق الحساب والجزاء .

قال مجاهد وعكرمة وعروة بنالز بير وقتادة: «جاء أبي بنخلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفته بيده و يذروه في الهواء و يقول: أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم « نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار، وتزلت هذه الآيات من سورة يس ( أو لم ير الإنسان أنا خلفناه من نطفة ) إلى آخرهن » .

# الإيضاح

(أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مبين) أى أو لايستدل من أنكر البعث بسهولة المبدإ على سهولة الإعادة ، فإن من بدأ خلق الإنسان من

سلالة من ماء مهبن ، ثم جعله بشرا سويا يخاصم ربه فيما قال: إنى فاعل ، فيقول: من يحيى العظام وهى رميم ؟ إنكارا منه لقدرته على إحيائها — قادر على إعادته بعد موته وحسابه وجزائه على أعماله .

وَسِمُو الآية قوله: «أَلَمَ نَخْلُقُ كُمُ مِنْ مَاء مَهِينِ . خَمَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . الْجَمَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ » وقوله: « إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةً أَمْشَاجٍ » أَى مَن نَطْفَة مِن أَخْلَاط متفرقة .

والخلاصة -- إنه تعالى خلق للإنسان ما خلق من النعم ليشكر فكفر وجحد المنعم والنعم، وخلقه من نطفة قَذِرَة مَذِرة ليكون متذللا ، فطغى و بغى وتجبر وخاصم ربه واستبعد البعث والإعادة .

( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال: من يحيى العظام وهى رميم ؟ ) أى وذكر أمرا عجيبا ينفى به قدرتنا على إحياء الخلق فقال: من يحيى العظام الرميم ؟ ونسى خلقنا له ، أفلم يكن نطفة فجعلناه خلقا سويا ناطقا ؟ ولا شك أن من فعل ذلك لا يعجزه أن يعيد الأموات أحياء ، والعظام الرميم شرًا كهيئتهم التي كانوا عليها قبل الفناء .

و إجمال ذلك — إن بعض المشركين استبعدوا إعادة الله ذى القدرة العظيمة التى خلقت السموات والأرض الأجساد والعظام الرميمة ، ونسوا أنفسهم وأنه تعالى خلقهم من العدم ، أفهذا بما يُسْتَبْعَد ويُجحد ؟

وَنَحُو الآية حَكَايَة عَن المُشْرَكِينَ : ﴿ وَقَالُوا أَيْذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خَلْقَ جَدِيدٍ ؟ ﴾ وقوله أيضا على طريق الحـكاية ﴿ أَثِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَثِنًا كَمَبْعُوثُونَ . أَوَ آبَاوُنَا الْأُوَّلُونَ ﴾ .

وقد أمر الله رسوله أن يجيبهم عن استبعادهم و يبكّنهم بتذكيرهم بما نسوه من حقيقة أمرهم وخلقهم من العدم فقال :

(قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) أي قل أيها الرسول لهذا المشرك القائل لك: من يحيى العظام وهي رميم أ يحييها الذي ابتدع خلقها أول مرة ولم تكن شيئا وهو العليم بالعظام، وأين تفرقت في سائر أقطار الأرض؟ وأين ذهبت؟، لا يخفي عليه شيء من أمر خلقه، فهو يعيده على النمط السابق والأوضاع التي كان عليها مع قواه السالفة.

وكان الفيلسوف الإسلامى المقب بالفارابى يقول: وددت لو أن إرسطو وقف على القياس الجليّ فى قوله تعالى: (قل يحييها الذى أنشأها) الآية، إذ تفصيله: الله أنشأ العظام وأحياها أول مرة، وكل من أنشأ شيئا أوّلا فادر على إنشائه وإحيائه كانيا — ونتيجة هذا — الله قادر على إنشائها وإحيائها بقواها ثانيا اه.

ولا شك أن الفارابي إنما يريد القياس الذي يفهمه اليوناني باصطلاحه المنطقي ، و إلا فني الآية قياس فهمه المربي على أسلو به في التخاطب الذي يجرى عليه و يقتنع به ، ولكل أمة أساليب في الإقناع والحجاج تسير عليها وتسلك سبيلها ، وقد اقتنع الكثير من العرب بما جاء به في هذا ، ومن جحد فإنما فعل ذلك عنادا واستكبارا .

ثم ذكر دليلا ثانيا يرفع استمادهم ويبطل إنكارهم فقال:

(الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون) أي هو الذي بدأ خلق الشجر من ماء حتى صار أخضر ناضرا ثم أعاده إلى أن صار حطبا بإبسا توقد به النار، ومن فعل ذلك فهو قادر على ما يريد لايمنعه شيء، إذ من أحدث النار في الشجر الأخضر على ما فيه من المائية المضادة للاحتراق ، فهو أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضًا فيبس و بلى .

ثم زكى ذلك بدليل ثالث على قدرته أعجب من سابقيه فقال:

( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم ) يقول تعالى منبها هذا الكافر الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم ؟

إلى خطأ قوله وعظيم جهله بأن خلق مثلكم من العظام الرميم \_ ليس بأعظم من خلق السموات والأرض ، وإذا لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم منكم ، فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد رمّت و بليت ?.

والخلاصة إنه تعالى نبة إلى عظيم قدرته على خلق السموات السبع بما فيها من الحكواكب السيارة والثوابت والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال وقفار وما بين ذلك ، و إلى أن الذى قدر على إيجاد هذه العوالم العظيمة \_ قادر على إعادة الأجساد بعد البلى .

وَنَحُو الْآيَةَ قُولُهُ : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَ اتِ وَالْأَرْضِ أَ كُبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ وقوله : ﴿ أُولَمَ ثُورَوْ ا أَنَّ اللهَ اللَّذِي خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمَ ۚ يَعْنَى بِخَلَقْهِنِ ۗ يِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحُدِيَ المَوْتَى ؟ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ۗ ﴾ .

ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما سلف من تقرير واسع قدرته و إثبات عظيم سلطانه فقال :

( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) أى إنما شأنه تعالى فى إيجاد الأشياء أن يقول لما يريد إبجاده : تكوّن فيتكوّن و يحدث فورا بلا تأخير .

وهذا ولا شك تمثيل لتأثير قدرته فيا يريد ، بأمر المطاع لمن يطيعه في حصول المأمور به بلا توقف ولا افتقار إلى مزاولة عمل ولا استعمال آلة .

و بعد أن أثبت لنفسه القدرة التامة والسلطة العامة ، نزَّ ه نفسه عما وصفوه به ، وعجَّب السامعين مما قالوه فقال :

( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء ) أى تنزه ربنا الحى القيوم الذى بيده مقاليد السموات والأرض ـ عن كل سوء .

(و إليه ترجعون) أى و إليه يرجع العباد يوم المعاد ، فيجازى كل عامل بما عمل ، وهو العادل المنعم المتفضل .

ونحو الآية قوله: « تَبَارَكَ الَّذِي بِبَدِهِ الْمُلْثُ » وقوله: « قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَـكُوتُ كُلِّ ثَيْءٍ » .

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ، سألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنير قلو بنا بالتبصر في فهم كتابك ، كما أثرت به قلوب عبادك الأبرار ، وأنبيائك الأخيار.

#### مقاصد سورة يس

- (١) بيان أن محمد، صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا ، وأنه نذير الأميين وغيرهم .
- ( ۲ ) المنذرون من النبي صلى الله عليه وسلم صنفان: صنف ميئوس من صلاحه، وآخر قد سعى لفلاحه .
  - (٣) أعمال الفريقين تحصى عليهم ، فتحفظ أخبارهم ، وتكتب آثارهم.
- (٤) ضرب المثل لهم بأهل أنطاكية ، إذ كذبوا الناصح لهم وقتلوه فدخلوا النار ودخل الجنة بما قدم من إيمان وعمل صالح وهداية و إرشاد .
  - ( ٥ ) الدايل الطبيعي والعقلي على البعث .
  - (٦) تبيان قدرة الله ووحدانيته وعامه ورحمته الشاملة .
- (٧) جزاء الجاحدين على كفرانهم أنهُم الله عليهم وسرعة أخذهم وندمهم عبن معاينة العداب .
  - ( ٨ ) الجنة ونعيمها وما أعد للمؤمنين فيها .
  - ( ٩ ) تو بيخ الكافرين على اتباعهم همزات الشياطين .
  - (١٠) قدرته تعالى على مسخهم في الدنيا وطمس أعينهم .
    - (١١) الانتفاع بالأنمام في المأكل والمشرب والمابس .
  - (١٣) إثبات البعث بما أقامه من أدلة في الآفاق والأنفس .

#### سورة الصافات

هي مكية بلا خلاف في ذلك . 'نزلت بعد ســورة الأنعام . وعدد آيها ثنتان وثمانون وماثنان ، ومناسبتها ما قبلها من وجوه :

- (١) إِن فيها تفصيل أحوال القرون الغابرة التي أشير إليها إجمالا في السورة السابقة في قوله: « أَلَمَ " يَرَو ا كُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهُم لَا يَرَ جُمُونَ » .
- (٢) إن فيها نفسيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة مما أشير إليه إجمالا في السورة قبلها .
- (٣) المشاكلة بين أولها وآخر سابقتها ، ذاك أنه ذكر فيا قبلها قدرته تعالى على المعاد و إحياء الموتى ، وعلل ذلك بأنه منشئهم وأنه يذا تعلقت إرادته بشيء كان ، وذكر هنا ماهو كالدليل على ذلك، وهو وحدانيته تعالى ، إذ لايتم ماتعلقت به الإرادة إيجادا و إعداما إلا إذا كان المريد واحدا كما يشير إلى ذلك قوله : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا لَهُمُ اللهُ لَهُ لَهُ لَكُ لَهُ لَكُ اللهُ لَهُ لَهُ لَكُ اللهُ اللهُ لَهُ لَهُ لَكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# بِسْم ِ أَللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ

وَالصَّافَاتِ صَفّا (١) فَأَلزَّ اجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلَهْ كُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا كَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥).

# شرح المفردات

الصافات: هم جماعة الملائكة يقفون صفوفا لكل واحد منهم مرتبة معينة في الشرف والفضيلة، والزاجرات زجرا: أصل الزجر الدفع عن الشيء بتسلط وصياحً

ثم استعمل في السّوق والحث على الشيء ، وفي المنع والنهى والمراد بها هنا الملائكة، لأن لهم تأثيرا في قعوب بني آدم بزجرهم عن المعاصى و إلهامهم فعل الخير ، والتاليات ذكرا: هم الملائكة يجيئون بالكتب من عند الله إلى أنبيائه ، والمشارق : هي مشارق الشمس بعدد أيام السنة ، فهي في كل يوم تشرق من مشرق وتغرب في مغرب، والمغارب كذلك متعدة تعدد المشارق ، ولم يذكرها اكتفاء بتعدد المشارق .

### الإيضاح

أقسم سبحانه بالملائكة يتمون صفوفهم فى مقام العبودية ، ويردعون الناس عن الشر بالإلهام، ويتلون آياته على أنبيائه \_ إن معبودكم الذى يجب إخلاص العبادة له ، لواحد لاثانى له ولا شريك ، فأخلصوا له العبادة ، وأفردوه بالطاعة ، وهو خالق السموات والأرض وما بينهما من الخلق ، ومالك ذلك كله وقائم عليه .

و إجمال ذلك — إنه أقسم بملائكته الذين كملت أرواحهم وتجردوا لعبادته ، يسبحونه الليل والنهار لايفترون ، ويحضون الناس على فعل الخير ، ويدفعون عنهم وسوسة الشيطان ، ويتلون آياته على أنبيائه حين نزولهم بالوحى — إن ربكم لواحد وهو رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمغارب .

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْـكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لاَيَسَّمَّمُونَ إِلَى الْمَلَا إِللَّاعْلَى وَمُيقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (٨) شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لاَيَسَّمَّمُونَ إِلَى الْمَلَا إِللَّاعْلَى وَمُيقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (٨) دُحُورًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ (٩) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ تَعْفِلُ اللَّهُ مِنْ خَطِفَ الْخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ تَعْفِلُ اللَّهُ مِنْ خَطَفِ الْخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ تَعْفِلُ اللَّهُ مِنْ خَطَفِ اللَّهُ عَذَابٌ وَاصِبُ (٩) إِلاَّ مَنْ خَطِف الْخُطْفَة وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَمُنْ اللَّهُ عَلَى وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللللّهُ الللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ

# شرح المفردات

الدنيا: مؤنثة الأدنى ؛ أى أقرب السموات من أهل الأرض ، والمارد والمريد ، المتعرى عن الخير؛ من قولهم : شجر أمرد: إذا تعرى من الورق ، يسمعون : أى يتسمعون والملأ : الجاعة يجتمعون على رأى ، والمراد بهم هنا الملائكة ، يقذفون : يرجمون ، والدحور : الطرد والإبعاد ، واصب : أى دائم ، والخطفة : الاختلاس والأخذ بسرعة على غرة ، والشهاب : الشعلة الساطعة من النار الموقدة ، والثاقب : المضىء .

# الإيضاح

(إنا زينا السهاء الدنيا بزينة السكواكب) أى إنا جعلنا السكواكب زينة في السهاء القريبة منكم بما لها من البهجة والجمال، وتناسب الأشكال وحسن الأوضاع، ولا سيا لدى الدارسين لنظامها ، المفكرين في حسابها ، إذ يرون أن السيارات منها متناسبة المسافات ، بحيث يكون كل سيار بعيدا من الشمس ضِعف بُعد السكوكب الذي قبله .

( وحفظا من كل شيطان مارد) أى وحفظنا السهاء أن يتطاول لدرك جمالها وفهم محاسن نظامها ، الجهال والشياطين المتمردون من الجن والإنس ، لأنهم غافلون عن آياتنا ، معرضون عن التفكر في عظمتها ؟فالعيون مفتحة ولكن لاتبصر الجمال ولا تفكر فيه حتى تعتبر بما فيه .

(لايستمون إلى الملام الأعلى) أى إن كثيرا من أولئك الجهال والشياطين محبوسون في هذه الأرض ، غائبة أبصارهم عن الملأ الأعلى لايفهمون رموز هذه الحياة وعجائبها ، ولا ترقى نفوسهم إلى البطلع إلى تلك العوالم العليا ، والتأمل في إدراك أسرارها ، والبحث في سر عظمتها .

(ويقذفون من كل جانب. دحورا) أى وقد قذفتهم شهواتهم وطردتهم من كل جانب، فهم تائهون في سكراتهم، تتخطفهم الأهواء والمطامع والعداوات

والإحن ، فلا يبصرون ذلك الجمال الذي يشرق للحكاء ، ويبهر أنظار العماء. ويتجلى للنفوس الصافية ويسحرها بعظمته ، وهم ما زالوا يدأبون على معرفة هذا السر حتى ذاقوا حلاوته ، فخروا ركما سجدا مذهوئين من ذلك الجمال والجلال .

( ولهم عذاب واصب ) أى وأولئك لهم عذاب دائم لتقصيرهم عن البحث في سر عظمة هذا الكون ، والوصول بذلك إلى عظمة خالقه ، و بديع قدرته .

ثم بين من وفقهم الله وأنعم عليهم ممن ظفروا بالمعرفة فقال :

( إلا من خطف الخطفة فأنبعه شهاب ثاقب ) أى إلا من لاحت له بارقة من ذلك الجمال ، وعنت له سانحة منه ، فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب ، في إلى مثلها ، وصبت نفسه إلى أختها ، وهام بذلك الملكوت العظيم باحثا عن سر عظامته ، ومعرفة كنه جماله ، وهم من اصطفاهم الله من عباده ، وأتاهم الحكمة من لدنه ، وأيدهم بروح من عنده ، وهم أنبياؤه وأولياؤه الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين .

والخلاصة — إن الدنيا بيت فرشه الأرض ، وسقفه السماء ، وسراجه الكواكب؛ والبيوتُ الرفيعة العاد ، العظيمة البناء ، كما تزين بالأنوار تزين بالنقوش التى تكسبها لألاء و بهجة فى عيون الناظرين ، ولكن لن يصل إلى إدراك تلك المحاسن إلا الملائكة الصافون ، والأنبياء والعلماء المخلصون ، أما الجهال والشياطين المتمردون من الجن والإنس فأولئك عن معرفة محاسنها غافلون ، فلقد يعيش المرء منهم و يموت وهو لا يعن درك هذا الجال ، إذ لا ينال العلم إلا عاشقوه ، وقد تبدو لهم أحياناً بارقة من محاسن هذا الجال ، فتخطف بصائره كالشهاب الناقب ، فميخطفون منها خطفة يتبعها قبس من ذلك النوريضيء قلوبهم ، وينير ألبابهم ، فيخونون بمن كتب الله لهم السعادة ، وقيض لهم التوفيق والجراية ، وبمن اصطفاهم فيكونون بمن كتب الله لهم السعادة ، وقيض لهم التوفيق والجراية ، وبمن اصطفاهم برضوانه ، والفوز بنعيمه (١).

<sup>(</sup>١) وقد نحونا بهذا نحوا آخر بخالف ماقى كئير من انقاسبر إذ أنهم قالوا إن خصف الحطفة كان من الشيطان حين أراد أن يسترق السمع ويأخذ أخبار السماء فأتبعه شماب ثاقب فأحرقه ولم يستطع أخذ شيء منها ، وعصم الله وحمه وكنابه .

فَاسْتَفْتَهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن ْ طِينِ لَازِبِ (١١) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) وَإِذَا ذُكَرُوا لاَ يَذْكُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينَ (١٥) أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَا كَبَهْمُوتُونَ (١٦) أَوَ آبَاوُنَا الْأُو لُونَ (١٧) قُلْ نَعَمْ وَأَنْدَتُمْ دَاخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ (١٩)

# شرح المفردات

فاستفتهم: أى فاستخبر مشركى مكة من قولهم: استفتى فلانا إذا استخبره وسأله عن أمر يريد علمه ، أشد خلقا: أى أصعب خلقا وأشق إيجادا ، لازب: أى ملتصق بعضه ببعض ، وأنشدوا لعبى بن أبى طالب :

تعسلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كِلُها لك لازبُ يسخرون: أى وإذا وعظوا لايتعظون، يسخرون: أى معجزة، يستسخرون: أى يبالغون فى السخرية والاستهزاء.

#### المعنى الجملي

افتتح سبحانه هذه السورة بإثبات وجود الخالق ووحدانيته وعلمه وقدرته بذكر خلق السموات والأرض وما بينهما ، وخلق المشارق والمغارب — وهنا أثبت الحشر والنشر وقيام الساعة ببيان أن من خلق هذه العوالم التي هي أصعب في الخلق منكم ، فهو فادر على إعادة الحياة فيكم بالأولى كما جاء في السورة السابقة « أَوَ لَيْسَ الّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِهَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ » وجاء في قوله : « خَلَقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَ كُبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ » .

# الإيضاح

· (فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟) أى سل هؤلاء المنكرين للبعث: أَيُّ أُصعب إيجادا ، أهم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة ؟

والسؤال للتو بيخ والتبكيت ، فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد منهم خلقا ، أى و إذاً فكيف ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا ، فأين هم بالنسبة لهذه العوالم التي خلقناها ؟.

ثم زاد الأس بيانا وأوضح هذا التفاوت فقال :

(إنا خلقناهم من طين لازب) أى إنا خلقنا أباهم آدم من طين رخو ملتصق بعضه ببعض، وفى هذا شهادة عليهم بالضعف والرخاوة دون الصلابة والقوة ، فأين هم من كواكب السماء وعالم الملائكة وتلك العوالم المشرقة ؟ وإذا قدرنا أن نخلق تلك العوالم العظيمة فهل يعجزنا أن نعيد ما هو مخلوق من طين لايصلح للحياة إلا بإشراق الأنوار عليه ، ووصول الآثار من العوالم الأخرى إليه .

ثم خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ،قوله :

( بل عجبت و يسخرون ) أى لانستفتهم فإنهم معاندون لاينفع فيهم الاستفتاء ، ولا يتعجبون من تلك الدلائل ، بل مثلك من يعجب منها ، وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تريهم من الآيات .

والخلاصة — إن قلوبهم عُلُفُ فلا تنظر فيم حولها من البراهين والآيات الدالة على البعث ، ولا تقدر أن تنفذ إلى الإيقان به ، فحالهم عجب ، ويحق لك أن تكثر التعجب منها ، فلقد بلغ من عنادهم و إصرارهم على إنكارهم أن يسخروا من مقالك ، ومن اهتمامك بإقماعهم في وجوب تسليمهم بالبعث والاعتقاد محصوله .

( و إذا ذكروا لايذكرون ) أى هم لقسوة قلوبهم إذا وعظوا لاتنفعهم العظة ،

لأنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، فماذا تفيد العبر أو تجدى الذكرى مع قوم هذه حالهم ؟ .

ثم بالغ في ذمهم وشديد غفلتهم عن النظر في دلائل الحق فقال:

(و إذا رأوا آية يستسخرون) أى و إذا أقيمت لهم الأدلة والمعجزات التى ترشد إلى صدق من يعظهم ويذكرهم بأيام الله، نادى بعضهم بعضا متضاحكين مستهزئين: هلموا وانظروا إلى ما يفعله ذلك الساحر الذى يخلب ألبابنا، ويسلب عقولنا، ويريد أن يصدنا عماكان يعبد آباؤنا، وهذا ما أشار إليه حاكيا قولهم:

( وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين) أى وقالوا ماهذا الذى يأتينا به الفَيْنَة بعد الفينة ما يدعى أنه أدلة ظاهرة على صدق ما يدعيه --- إلا ألاعيب ساحر ، وخدعة أريب ماهم ، يريد أن يلفتنا عماكان يعبد آباؤنا ، وما هى من دلائل الحق فى شىء ، فإيا كم أن تخدَعوا بها ، وترجعوا عن الدين الحق الذى عليه آباؤكم ، وقد مرت عليه القرون ونحن له متبعون .

ثم خصصوا بعض ما ينكرون مما يدعيه من الحشر والبعث فقالوا :

(أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ؟)أى إنا لو تقبلنا منه بعض مايقول و إن كان فيه ما يدهش العقول — لانتقبل منه تلك المقالة ، وهى إحياء العظام النخرة والأجسام التى صارت ترابا ، إن هذه إلا إحدى الكبر ، فلا ينبغى أن توجه النظر إلى مثل هذه الآراء التى لايقبلها العقل ، ولا يصل إلى مثلها الفكر ، ثم زادوا في استبعادهم وعظيم تعجبهم وقالوا :

(أو آباؤنا الأولون؟)أى أيبعث آباؤنا الأولون أيضا، وهذا أغرب لأن آباءهم أقدم منهم، فبعثهم أشد غرابة وأكثر استبعادا

و بعد أن حكى عنهم هذه الشبهة أجاب عنها بقوله :

(قل نعم وأنتم داخرون) أى قل لهم أيها الرسول: نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون تراما وعظاما، وأنتم صاغرون أذلاء أمام القدرة البالغة .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُهِ : « وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ » وقوله : « إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَـكُمْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » .

ثم بين سهولة ذلك أمام قدرة الله فقال:

( فإنما هى زجرة واحدة . فإذاهم قيام ينظرون ) أى لاتستصعبوا البعث فإمما يكون بصيحة واحدة بالنفخ فى الصور ، فإذا الناس قيام من مراقدهم أحياء ينظرون إلى ما كانوا وعدون من قيام الساعة .

وَقَالُوا يَاوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠) هَذَا يَوْمُ الْفَصَلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ (٢١) اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا بِهِ تُكَذَّبُونَ (٢١) اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجُحْدِيمِ (٢٣) وقِفُوهُمْ إِنَى صِرَاطِ الجُحدِيمِ (٢٣) وقِفُوهُمْ إِنَى مِرَاطِ الجُحدِيمِ (٢٣) وقِفُوهُمْ إِنَى مَالَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ (٢٥) اَبِنْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسَامِهُونَ (٢٥) اَبِنْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسَامِهُونَ (٢٥) .

### شرح المفردات

قال الزجاج: انويل كلة يقولها القائل وقت الهلكة ، والدين: الجزاء كما جاء في قولهم هكا تدين تدان»، والفصل: الفرق بين المحسن والمسيء وتمييز كل منهما عن الآخر، احشروا: أي اجمعوا، وأزواجهم: أي أمثالهم وأشباههم، فيحشر أصحاب الخرمه، وأصحاب الزنا كذلك، واهدوهم: أي دلوهم عليها، والصراط: الطريق، والجحيم: النار، وقفوهم: أي احبسوهم في الموقف، مسئولون: أي عن عقائدهم وأعمالهم، لاتناصرون: أي لاينصر بعضكم بعضا، مستسلمون: أي منقادون، وأصل الاستسلام: طلب السلامة ويلزمه الانقياد عرفا.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيما سلف إنكارهم للبعث فى الدنيا وشديد إصرارهم على عدم حدوثه — أردف هذا ببيان أنهم يوم القيامة يرجعون على أنفسهم بالملامة إذا عاينوا أهوال هذا اليوم، ويعترفون بأنهم كانوا فى ضلال مبين ، ويندمون على مافر طوا فى جنب الله ، ولات ساعة مندم .

# الإيضاح

( وفالوا يا ويلنا هذا يوم الدين )أى وقال أولئك المذكرون للبعث فى الدنيا حين رأوا العذاب: لنا الويل والهلاك فقد حلّ ميعاد الجزاء ، وسنجازك بما قدمنا من عمل كما وُعِدنا بذلك على ألسنة الرسل فكذبناهم وسخرنا منهم ، وأنكرنا صدق ما قالوا .

ثم أقبل بعضهم على بعض يتناجون و يقولون :

(هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) أي هذا هو اليوم الذي يمتاز فيه المحسن بما قدم من عمل عن المسيء الذي دستى نفسه بما ران على قلبه من الفسوق والعصيان ، ومخالفة أوامر الملك الديان ، وينال كل منهما جزاء ما عمل ، إن خيرا غير، وإن شرا فشر ، فيدخل الأول جنات النعيم على فرش بطائنها من إستبرق ، ويُدُخِل الثاني في سقر « وَمَا أَدْرَ الدَّ مَا سَقَرْ . لاَ نُبْقى وَلاَ تَذَرُ » .

ثم ذكر خطاب الملائكة بعضهم لبعض فقال:

(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون. من دون الله) أى تقول الملائكة للزبانية : احشروا الظالمين من كل مكان إلى موقف الحساب مع أشباههم وأمثالهم ، فاجعلوا ذوى المعاصى المتشابهة ، بعضهم مع بعض ، فاجعلوا الزباة معا ، والآكلين لحوم الناس والناءشين لأعراضهم كذلك ، واجعلوا عابدى الأصنام

ومعبوديهم من الأوثان والأصنام معا ، ليكون فى ذلك زيادة لهم فى الحسرة وعظيم التخجيل على ما أتوه من عظيم الشرك وكبير المعصية .

ثم زادوا في تأنيهم وتوبيخهم فقالوا:

(فاهدوهم إلى صراط الجحيم) أى فأرشدوهم إلى طريق جهنم ودلوهم عليها ، وفى هذا زيادة فى الدنيا يردرون المؤمنين ويتقحمونهم .

( وقفوهم إنهم مسئولون ) أى واحبسوهم فى الموقف ، حتى يسألوا عما كسبت أيديهم ، واجترحوا من الآثام والماصى وعن تلك العقائد الزائفة التى زينها لهم الشيطان ، فأضلتهم عن سواء السبيل .

وفى الأثر « لأنزول قدما عبد حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن عفره فيم أفناه ؟ وعن عفره فيم أفناه ؟ وعن علمه ماذا عمل به ؟ » غره فيم أفناه ؟ وعن ماله مم كسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل به ؟ » ثم زادوهم تقريعاً وتعنيفاً فسألوهم :

( مال کم لاتناصرون ؟ ) أى لأى شىء لاينصر بعضکم بعضا وقد كنتم في الدنيا تزعمون أنكم تتناصرون ، فقد روى أن أبا جهل قال يوم بدر : نحن جميع منتصر .

وأخر سؤالهم إلى ذلك الحين؛ إذ كان الوقت وقت تنجيز العداب وشدة الحاجة إلى النصير والمعين ، وقد انقطع الرجاء منه ، فالتقريع حينئذ أشد وقعا وأعظم أثرا . والخلاصة — إن الأمر بهدايتهم إلى الجحيم إنما يكون بعد إقامة الحجج عليهم وقطع أعذارهم بعد حسابهم .

ثم ذكر أنهم لابنازعون في الوقوف ولا في غيره ، بل ينقادون فقال : ﴿

( بل هم اليوم مستسلمون ) أى بل هم منقادون لأمر الله لايخالفونه ولا يحيدون عنه ، إذ قد سدت أمامهم وجوه الحيل وعجزوا عن الوصول إلى السلام من أى طريق بلتمسونها ، فلا فائدة في المنازعة ، ولا سبيل إلى الجدل والخاصمة .

#### شرح المفردات

عن اليمين : أى من جهة الخير وناحيته فتنهونن عنه ، من سلطان : أى من قهر وتسلط عليكم ، طاغين : أى مجاوزين الحد فى العصيان ، فحق علينا : أى وجب علينا ، فأغويناكم : أى دعوناكم إلى الغيّ والضلال .

# المعنى الجملي

بعد أن بين في سلف أن الكافرين يندمون يوم القيامة على ما فرط منهم من العناد والتكذيب للبعث حيث لايجدى الندم — أردف هذا بذكر أنهم يتلاومون فيا بينهم حينئذ ويتخاصم الأتباع والرؤساء ، فيلتى الأولون تبعة ضلالهم على الآخرين ، فيجيبونهم بأن التبعة عليكم أنفسكم دوننا ، إذ كنتم قوما ضالين بطبيعة حالكم ، وما ألزمنا كم بشيء مما كنتم تعبدون أو تعتقدون ، بل تمنينا لدكم من الخير ما تمنينا لأنفسنا فاتبعتمونا دون قسر ولا جبر منا لدكم ، ثم أعقبه بذكر ما أوقعهم في هذا الذل والهوان ، فبين أنهم قد كاوا في الدنيا إذا سمعوا كلة التوحيد أعرضوا

عنها استكبارا وقالوا: أنترك دين آبائنا اتباعا لقول شاعر بجنون ؛ ثم رد عليهم مقالهم بأنه ليس بالمجنون ولا هو بالشاعر ، بل جاء بما هو الحق الذي لا محيص من تصديقه وهو التوحيد الذي جاء به المرسلون كافة .

# الإيضاح

(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) أى وأقبل التابعون من الكفار ورؤساؤهم المضلون لهم يسأل بعضهم بعضا سؤال تقريع وتعنيف على طريق الجدل والخصومة ، إذ أيقنوا أنهم هالكون لامحالة ، وأنهم صائرون إلى عذاب دائم فى النار ، فألتى الأتباع مسئولية ماهم فيه على رؤسائهم فى الكفر والضلال ، ورد الرؤساء عليهم حجتهم عا جاء فى الآية بعد .

ثم فصل طريق النساؤل وكيف يحدث فقال:

( قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ) أى قال الأتباع لرؤساء الضلال والسكفر : إنكم كنتم تمنعوننا عن فعل الخير وتصدوننا عن سلوك طريقه ، وترغبوننا فيما تدينون به وتعتقدونه ، ومن ثم أضللتمونا وأوقعتمونا في الهلاك الذي نحن صائرون إليه لامحالة . فرد الرؤساء علمهم وأجانوهم بجوابين :

(١) (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين) أى فردوا عليهم منكرين إضلالهم إياهم . قالوا: إننا ما أضلاناكم ، بل أنتم كنتم بطبيعة أنفسكم مستعدين للكفر بما دسيتم به أنفسكم من أفعال الشرك والمعاضى، إذ كنتم تشركون بالله سواد من الأوثان والأصنام، وترتكبون من أنواع الفجور والآثام ما كان سببا فى الطبع على الأفئدة والقلوب حتى لم تعرفوا للحق سبيلا ، ولا للخير طريقا .

(۲) (وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين) أى إننا على فرض إضلاله وتزيين الكفر لكم ، لم نجبركم عليه ولم نسلبكم اختياركم ، فقلو بكم كانت محبة لما تفعلون ، مسرورة مما تأتون وما تذرون ، ماثلة إلى الكفر والعصيان ، تواقة

للسير على سننه واتباع طريقته ، فما كان منا إلا أن دعونا كم لتؤمنوا بما اخترناه لأنفسنا ، وزينه الشيطان لنا ، ووسوس به إلينا ، فلبيتم دعوتنا سراعا، وسرتم فيا نحن فيه سائرون ، إذ كنتم لذلك مستعدين ، ولمثله محبين ، فما كان منا إلا الدعوة ، وكانت منكم الإجالة ، باختياركم لاجبرا لـكم .

ثم ذكروا نتيحة لما تقدم فقالوا :

( فحق عبينا قول ربنا إنا لذائقون ) أى ولأجل أما بطبعنا كنا قوما طاغين ، وللكفر وتدسية أنفسنا مستعدين ، وعن الإيمان بربنا معرضين - ثبت علينا وعيده بأنا ذائقو العذاب لامحالة ، إذ كان من عدله أن مجازى كل نفس بما كسبت ، ويثيبها بما عملت ، وهو الخبير بها و بما اجترحت ، وهدذا جزا ، لامحيص منه ، وهو نقيجة حتمية لما فعلنا باختيارنا واقتضاه استعدادنا ، فلا يلومن كل منا إلا نفسه ، ولا يلم بعضنا بعضا، ولا داعى إلى الجدل والخصام وشد النكير ، فلا يُجنى من الشوك العنب ، ولا يعقب الضلال إلا النار ، عدلا من ربنا كما وعد بذلك على ألسنة رسله وكنا بذلك عالمين ، ولكنا كنا عن الخير معرضين وعن اتباعه مستكبرين .

(فأغوينا كم إنا كنا غاوين) أى إنه لم يكن منا فى شأنكم إلا حبنا أن تكونوا مثلنا وهو غير ملزم لكم ، و إنما أضركم سوء اختياركم وقبح استعدادكم وهو الذى جعل مصيركم ما تشاهدون من العذاب التى وعدنم به على ألسنة الرسل .

. . و بعد أن ذكر حالهم أعتبه بذكر العذاب الذي سيحل بهم جميعا رؤساء ومرءوسين فقال :

(فانهم يومثذ في العذاب مشتركون) أي فإن الفريقين المتسائلين حينثذ مشتركون في العذاب لامحالة ، كما اشتركوا في الضلال والغواية ، و إن كان المغوون أشد عذابا ، لأنهم تحملوا أوزارهم وأوزارا مثل أوزار من أضلوهم كما ثبت في الحديث وقد تقدم ذكره مرارا .

أَنْمُ ذَكُرُ سَبِحَالُهُ أَنْ هَذَا عَدَلَ مِنْهُ عَلَى مَقْتَضَى سَلْنَهُ فَقَالَ :

ر إنا كذلك نفعل بالمجرمين ) أى إن مثل ذلك الجزاء العظيم نفعل بالمشركين وفاقا لما تقتضيه الحكمة ويوجبه العدل بين العباد ، فيعطى كل عامل جزاء ما قدمت يداه ، إن خيرا فخير و إن شرا فشر .

ثم فصل بعض ما استحقوا لأجله العذاب فقال :

(إنهم كانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكبرون) أى إنهم كانوا إذا لقنوا كلة التوحيد نفروا منها وأعرضوا عن قبولها، وصعروا خدودهم ألفة وكبرا أن يسمعوا مثلها. وذكروا السلب الذي لأجله المتنعوا من استحالة دعوته:

(ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ؟) أى أنترك عبادة الآلهة التى ورثناها عن آبائنا كابرا عن كابر ونستمع لقول شاعر يخلط ويهذى ؟ فمثله لايستمع لكلامه ، ولا يصغى لقوله :

وقد جمعوا في كلامهم بين إنكار الوحدانية وإنكار الرسالة ، فإنكار الأولى في استكبارهم حين سماع كلة التوحيد ، وإنكار الثانية في قولهم : أثنا لتاركو آلهتنا لشاءر مجنون .

ثم كذبهم سبحانه في قالوا فقال:

( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) أى إنه صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الذى لاشك فيه وهو التوحيد الذى يثبته العقل ويؤيده البرهان ، وبمثله جاء الأنبياء السابقون ، فهو لم يكن بدعا بين الرسل ، بل سار على شاكلتهم واتبع أنهجهم ، فكيف يكون من هذه حاله شاعرا أو مجنونا ؟

<sup>َ</sup> إِنَّكُمْ لَذَا ثِقُو الْمَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨) وَمَا نَجُزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْهُمْ تَمْمُ لُونَ (٣٩) إلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) أُوائِكَ لَهُمْ رِزْقِ مَعْلُومُ (٤١) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُدٍ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُدٍ

مُتَقَا بِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْمِ مْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ (٥٤) بَيْضَاءَ لَبَّةِ لِلسَّارِ بِينَ (٤٦) لا فِيهَا غَوْلُ وَلاَهُمْ عَنْهَا مُينْزَفُونَ (٤٧) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ عِينَ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ (٤٩) .

### شرح المفردات

کأس: أى بخمر، من مدين: أى من نهر ظاهر للعيون جار على وجه الأرض للدة: أى ذات لذة ، غول: أى صداع ، ينزفون: أى لاتذهب عقولهم بالسكر كا ينزف الرجل ماء البئر وينزعه ، قاصرات الطرف: أى قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفا إلى غيرهم ، عين واحدتهن عيناء: أى واسعة العيون فى جمال ، للكنون المستور الذى لا تمسه الأيدى ولا يصاب بالغبار .

#### المعنى الجملي

سد أن ذكر فيا سلف حوار الأتباع والرؤساء من أهل الضلال و إلقاء كل مهما تبعة ما وقعوا فيه من الهلاك على الآخرين — بين هنا أن لافائدة من مثل هذا الخصام والجدل، فإن العذاب واقع بكم لامحالة جزاء ما قدمتم من عمل، ثم أردفه سا يلقاه عباده المخلصون من النعيم المقيم واللذات التي قصها علينا في تلك الآية مما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

#### الإيضاح

ر إنكم لذائقو العذاب الأليم) أى إنكم أيها الكفار المجرمون لتذوقون العداب الأليم الذى لاتنفك أوجاءه عنكم، وما هو أبدا بمزايلكم

تم بين العلة في لحوقه بهم فقال :

( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) أى وما ينالكم من العذاب إنما هو نتيجة ما قَدمتم من عمل ، وأسلفتم من معصية « وَمَا رَبْكَ بِظَلَامَ لِلْعَبِيدِ » .

و بعد أن أبان حال المجرمين، ذكر حال عباد الله المؤمنين العاملين، وما يلاقونه من الجزاء والنعيم فقال:

( إلا عباد الله المخلصين . أولئك لهم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون ) أى الحكن عباد الله الذين أخلصوا له العمل وأنا وا إليه ، أولئك لهم جنات يتمتعون فيها بكل مالذ وطاب ، فيمتعون بلذيذ الفواكه ذات الطعم الجميل والرأمحة الشذية ، وتأتبهم وهم مكرمون كما نقدً م للملوك المترفين وذوى اليسار في الدنيا .

وفي ذلك إيماء إلى أن ما بأكلونه في الجنة إنميا هو للتفكه والتلذذ لاللقوت، الأنهم في غنى عنه ، لعدم تحل شيء من أجسامهم بالحرارة الغريزية حتى يحتاجوا إلى بدل منه .

وما جاء في قوله : « وَفَا كِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ . وَ"َلَمْ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ » عهو بيان لأنواع ما يأكلون .

ثم بين المكان الذي يأتيهم فيه الرزق وذكر حالهم إذ ذاك فقال:

(فى جنات النعيم . عنى سرر متقابلين) أى إنهم يأتيهم ذلك الرزق وهم فى جنات النعيم جانسين على سرر متقابلين ، ليأنس بعضهم ببعض ، و يتمتعوا بطيب الحديث؛ وفى ذلك لذة روحية لايدركها إلا ذوو النَّهى وأرباب الحِجا .

و بعد أن ذكر صفة المأكل والمسكن ذكر وصف الشراب فقال:

(يطاف عليهم بكأس من معين) أى وكما يتمتعون بطيب المأكل يتمتعون بعطيب المأكل يتمتعون بعيد الشراب تتميا النعمة كما هو حال العظاء فى الدنيا ، فيؤتى لهم بصنوف الخمور على سبيل السعة والكثرة ، كأنها تؤخذ من نهر جار فلا تقتير ولا بخل ، بلكا طلبوا وجدوا ، وفى ذلك إشارة إلى أنها رقيقة اطيفة ، وأنها ليست كحمر الدنيا تداس بالأقدام كما قال شاعرهم :

وشمولة من عهد عاد قد غدت حَمَرْعي تداس بأرجل العصّار لانت لهم حتى انتَشَوْا فتمكَّنَتُ منهم فصاحت فيهم بالثار

(بيضاء لذة للشاربين) أى لونها مشرق حسن بهى لا كخمر الدنيا ذات المنظر البشع واللون الأسود أوالأصفر، أوالذى فيه كدورة إلى نحوذلك مما ينقر الطبع السليم، وهى لذيذة الطعم كما هى طيبة اللون وطيبة الريح، وقد وصفوا خمر الدنيا بالصفرة كما فال أبو نواس:

صفراء لا تلزل الأحزان ساحتها في مسها حجر مستله سراء وجاء وصفها بالحرة قبل المزج ، والصفرة بعده كما قال :

وحمراء قبل المزج صفراء بعده أتت فى ثيابَى نرْجِسٍ وشقائق حكت وجنة المحبوب صِرْفاف لطوا عليها مِزَاجا فاكتست لون عاشق ثم زاد فى مدحها وامتيازها عن خمر الدنيا فقال :

( لافيها غول ولا هم عنها ينزفون ) أى هى لاتؤثر فى الأجسام كما تؤثر خور الدنيا ، فلا تُصدّع الرأس ، ولا تفسد العقل بالسكركما يكون فى خمر الدنيا كما قال :

ث زالت الكأس تنتالنا وتذهب بالأول الأول

والخلاصة — إنه ليس فيها شيء من أنواع المفاسد التي تكون حين شرب الحمر في الدنيا ، فهي لانحدث صداعا ولا خُمارا ولا سكرا ولا عربدة ولا نحو ذلك مما هو لازم لحمور الدنيا .

ثم ذكر محاسن زوجاتهم ليكون فى ذلك تتميم لبيان ماآتاهم ربهم من النعم فقال :

( وعندهم فاصرات الطرف عين ) أى ولديهم نساء عفيفات لاننظرن إلى غير أزواجهن ، واسعات العيون في جمال .

تم زاد بيانا في وصف جالهن بما شبهين به فقال:

(كأنهن بيض مكنون) أى إنهن فى بياض يشو به قليل من الصفرة كالبيص المستور فى الأعشاش الذى لم تمسمه الأيدى ولم يعلم الغبار ، وهذا اللون مما تهيم به العرب ، فقد شبهت النساء ببيضات الخدور كما قال امرؤ القيس :

و بيضةِ خِدْرِ لايرام خِباوْها مَتعتُ من لَمْو بها غير مُعْجَل

فَأْفَبَلَ بَهْضُهُمْ عَلَى بَهْضَ يَتَسَاءَ لُونَ (٥٠) قَالَ نَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَوْلُ أَنِنَكَ لِمَنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٥) أَنِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَامًا لَي قَرِينَ (٥٥) أَنِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَامًا أَنْنَا لَكُونِ (٥٥) فَاطَّاعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ أَنِنَا لَكُونِ (٥٥) فَاطَّاعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجُحِيمِ (٥٥) فَالْ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (٥٦) وَلَو لاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٥) أَفَا نَحْنُ بَيَتِينَ (٥٥) إلاَ مَو تَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٥) إلاَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ مِنَ الْمُحْفَرِينَ (٥٥) إنَّ هَذَا لَهُو الْفَوْزُ الْمَظِيمُ (٦٠) لِأَنْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ النَّامِلُونَ (٦٠) النَّالِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ النَّامِلُونَ (٦٠)

# شرح المفردات

قرين: أى خليل وصاحب، لمدينون: أى لمجزيون، مطلعون: أى مشرفون فناظرون إلى أهل النار، سواء الجحيم: أى وسط النار، لتردين: أى لتهلكنى، من المحضرين: أى المسوقين للعذاب.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر حال أهل الجنة وما يتمتعون به من النعيم المقيم ، ثم ذكر سرورهم وحبورهم فى المآكل والمشارب وجميل المساكن والأزواج الحسان -- بين هنا أنهم لخلو بالهم من المشاغل، وطيب نفوسهم يسمر بعضهم مع بعض ويتحادثون فياكانوا فيه في الدنيا مع أخلائهم من شتى الآراء، مع اختلاف الأهواء، حتى ليقص بعضهم على بعض أن خليله كاد يوقعه في الهلاك لولا لطف ربه به ، وقد كان مآله أن صار في سواء الجحيم ، ثم ذكر نعمة ربه عليه بسبب ماكان يدين به في الدنيا .

# الإيضاح

( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى يطاف عليهم بكأس من معين ، فيشر بون و يتحادثون على الشراب ، وما ألذ الحديث لدى الأحلاء إذ ذاك ؛ كما أفصح عن ذلك شاعرهم :

وما بقيت من اللذات إلا محادثة السكرام على الشراب ولَشُمُكَ وجنتَى قمر منير يجول بوجهه ما الشباب

والحديث ذو شجون ، فهم يتحادثون فى شتى الفضائل والمعارف وفيا سلف لهم من شئون الدنيا ، وما أحلى تذكر ما فات حين رفاهية الحال ، وفرانح البال ، واطمئنان النفس ، وخلوها من المخاوف العاجلة والآجلة .

ثم فصل هذا النساؤل وبيّنه فقال:

(قال قائل منهم إنى كان لى قرين. يقول أثنك لمن المصدقين ؟ أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون؟ ) أى قال قائل من أهل الجنة : إنى كان لى قرين فى الدنيا يو بخنى على التصديق بالبعث والقيامة ويستنكره أشد الاستسكار ويقول متعجبا : أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمحاسبون بعد ذلك على أعمالنا وما قدمته أيدينا ؟ ألا إن ذلك لايدخل فى باب الإمكان ولايقبله عاقل ، فأجدر عمن يصدق بمثل هذا أن يعد من البُله والمجانين الذين لاينبغى مخاطبتهم ولا الدخول معهم فى باب الجدل والخصام ، فهم ساقطون من درجة الاعتبار لدى العقلاء والمنصفين .

و بعد أن ذكر مقالته لأهل الجنة أراد أن يؤكد لهم صدق ما قال ، و يربهم ما آل إليه أمره من الدخول في النار فقال :

(قال هل أنتم مطلمون ) أى قال لجلسائه من أهل الجنة ، ليزيدهم سرورا على أن عصمهم الله من مثل حاله ووفقهم إلى العمل بما أرشد إليه أنبياؤه ، هل تودون أن تروا عاقبة ذلك القرين ؟ وكيف خذله الله وأوقعه في الْمُلْكَة ؟

و إنا لانخوض في كيفية الاطلاع إذ ذاك مع شاسع المسافات ، واختلاف مرانب أهل الجنة وأهل النار — فإن ذلك من أمور الغيب انتى يجب أن نؤمن بها دون بحث في شأنها ، ولا نقص ولا زيادة فيها .

( فاطلع فرآه فی سواء الجحیم ) أی فاطلع إلی أهل النار فرأی قر بنه فی وسطها یتلظی بحرّها وشدید لهبها .

(قال تالله إن كدت لتردين) أى قال لقر ينه مو بخا له : إنك لقد كدت تهلكنى مدعائك إياى إلى إنكار البعث والقيامة .

( ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ) أى ولولا فضل ربى بإرشاده لى إلى الحق ، وعصمتى من الباطل ، لسكنت مثلك من المحضرين للعذاب .

ثم ذكر ما يقوله ذلك المؤمن لجلسائه تحدثا بنعمة ربه عليه واغتباطا بحاله بمسمع من قرينه ، ليكون تو بيخا له فيزيد به تعذيبه .

(أَفَا نَحَنَ بَمِيتِينَ. إِلاَ مُوتِتَنَا الأَوْلَى وَمَا نَحَنَ بِمَعْدُبِينَ ) أَى يَقُولَ لَمْمَ : أَنْحَن مُخْلِدُونَ مُنْعَمُونَ ، فَمَا نَحَنَ بَمِيتِينَ وَلَا بَعْدُبِينَ إِلاَ مُونِتَنَا الْأُولَى \* بَخْلَافُ الكَفَارُ فَإِنْهُمْ يَمُوتُونَ مُثْلِنا ، ثُمْ هُمْ فَى جَهْمْ يَتَمَنُّونَ المُوتَ كُلُّ سَاعَةً . وَلَا يَخْفَى مَا فَى ذَلِكَ مَنْ سَوْءَ الْحَالُ ؛ وقد قيل لحسكميم : ما شهر مِن المُوتَ كُلُّ الذَى يُتَمْنَى مَعْهُ المُوتَ .

والخلاصة — إن المؤمن غبط نعسه بما أعطاء الله من الخلد في الجنة ، والإقامة. في دار الكرامة ، بلا موت فيها ولا عذاب . وعِلْمُ أَهِلِ الْجَنَةَ أَنْهُمَ لَا يُمُوتُونَ جَاءَ مِن إَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءَ لَهُمْ فَى الدُنْيَا بَذَلك ؛ وفى نفى العذاب عنهم إيماء إلى استمرار النعيم ، وعدم خوف زواله ، فإن خوف الزوال نوع من العذاب كما قال :

إذا شنت أن تحيا حياة هنية فلا تتخذ شيئا تخاف له فقدا

و إلى نفي الهرم واختلال القوى ، لأنه ضرب من العذاب أيضا .

ثم زاد فی تأنیب قرینه وزیادة حسرته فقال:

( إن هـذا لهو الفوز العظيم ) أى إن ما نحن فيه من نميم مقيم مع تمتع بسائر اللذات من ما كل ومشارب فوز أتيما فوز ، ولا سيما الفوز بذلك النعيم الروحى وهو رضا الله عنه كما قال : « وَرضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ » .

ثم أومأ إلى اغتباطه بما هو فيه ، و بين أن ذلك كان عاقبة كسبه وعمله فقال :

( لمثل هــذا فليعمل العاملون ) أى لمثل هذا النعيم والفوز فليعمل العاملون فى الدنيا ليصيروا إليه فى الآخرة ، ولا يعملوا للحظوظ الدنيو ية السريعة الانصرام ، المشو بة بصنوف الآلام .

أَذَلِكَ خَيْرٌ أَزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (٦٢) إِنَّا جَمَلْنَاهَا فِيثَنَةً لِلظَّالِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِى أَصْلِ الجُمْحِيمِ (٦٤) طَلْمُهَا كَأَنَّهُ رُمُوسُ الشَّيَاعِلِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا لَقُلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ الشَّيَاعِلِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا لَقُلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا لَى الجُحيمِ (٦٥) فَهُمْ عَلَى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠) .

#### شرح المفردات

النزل: ما يعد الضيف وغيره من الطعام والشراب ، والزقوم: شجرة صغيرة الورق كريهة الرائحة ، سميت بها الشجرة الموصوفة في الآية ، فتنة: أي محنة وعذابًا في الآخرة ، وابتلاء في الدنيا ، أصل الجحيم : أي قعر جهنم ، طلعها: أي تمرها ، رءوس الشياطين: أي في قبح المنظر ونهاية البشاعة ، والعرب تشبه قبيح الصورة باللشيط ن فيةولون: وجه كأنه وجه شيطان ، كما يشبهون حسن الصورة بالملك ، والملء: حشو الوعاء بما لايحتمل الزيادة عليه ، والشوب : الخلط ، والخيم : الماء الشديد الحرارة ، مرجعهم : أي مصيرهم ، ألفوا : أي وجدوا ، بهرعون : أي يسرعون إمراعا شديدا .

# المعنى الجملي

بعد أن وصف سبحانه ثواب أهل الجنة وذكر ما يتمتعون به من مآكل ووصف الجنة ورغب فيها بقوله ; ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) .

أتبع ذلك بذكر جزاء أهل النار وما يلاقون فيها من العذاب اللازب الذي لا يجدون منه محيصا ، وهو عذاب في مآكلهم ومشاربهم وأماكنهم ، جزاء ما دَسَّوا به أنفسهم من سيء الأعمال ، وما قلدوا فيه آباءهم بلا حجة ولا برهان من الكفر بالله وعبادة الأصنام والأوثان .

# الإيضاح

(أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟) أى أهذا الرزق المعلوم الذي أعطيته لأهل الجنة كرامة منى لهم خير، أم ما أوعدت به أهل النار من الزقوم المرّ البشع.

وهذا ضرب من التهكم والسخرية بهم ، وهو أسلوب كثير الورود في القرآن المكريم .

( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) أى إنا جسنا للك الشجرة ابتلاء واختبارا للككافرين، فهم حين سمعوا أنها في النار قالوا :كيف يكون ذلك والنار تحرق الشجر؟ مع أن هـذا ليس بالعجيب ولا بالمستحيل ، فإن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار وينعم فيها ، فهو أقدر على خلق الشجر فيها وحفظه من الاحتراق .

ثم وصف هذه الشجرة فقال :

( إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ) أى إنها شجرة تنبت فى قعر النار وأغصانها ترتفع إلى أركانها .

(طلعها كأنه رموس الشياطين) أى إن تمرها فى قبح منظره وكراهة رؤيته كأنه رموس الشياطين ؛ والعرب تتخيل رأس الشيطان صورة بَشِعة لاتعدلها صورة أخرى ، فيقولون لمن يسمونه بالقبح المتناهى : كأن وجهه وجه شيطان ، وكأن رأسه رأس شيطان ، ألا ترى إلى امرى القيس وقد سلك هذه السبيل ونهج هذا النهج فقال :

أيقتلنى والمشرفى مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب أغوال

وعلى العكس من هـذا تراهم يشبهون الصورة الحسنة بالملك ، من قبل أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لاشر فيه ، فارتسم فى خيالهم بأبهى صورة ، وعلى هذا جاء قوله تعالى حكاية عن صواحبات يوسف « مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاً مَلَكُ كُرْ بَهُ » .

ثم بين أن مآكل أهل النار من هذه الشجرة فقال:

(فاهم لآكلون منها فهالئون منها البطون) أى فإنهم ليأكلون من نمرها فيملئون بطونهم منه ، وإنكانوا يعرفون مرارة طعمه ونهاية نتنه وبشاعة رائحته ، ولكن ماذاً يعملون وقد غلب الجوع عليهم ؟ والمضطر يركب الصعب والذلول ، ويستروح من الضر بما يقاربه فيه .

ز ثمم إن لهم عليها لشو با من حميم ) أى ثمم إنهم بعد أن يشبعوا ويغلبهم العطش يستغيثون منه فيفائون بماء كالمهل قد انتهى حره ، فإذا أدنوه من أفواههم شوى لحوم وجوههم ، و إذا شر بوه قطع أمعاءهم .

ثم ذكر أنهم بعد هذا وذاك لا مأوى لهم إلا نار جهم و بئس المصير مقال :
(ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) أى ثم إن مصيرهم بعد الله كل والمشرب الإلى نار تتأجيج وجيحيم نتوقد ، وسعير تتوهيج ، فهم تارة في هذه وتارة في تلك كما قال :
( هَذِهِ جَهَمَّ الَّتِي الْكَذَّابُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ . يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرِيمِ آنَ اللهِ .

والخلاصة - إنهم يؤخذون من منازلهم فى الجحيم وهى الدركات التى أسكنوها إلى شجرة الزقوم ، فيأكلون إلى أن تمثلي بطونهم ثم يسقون الحيم ثم يرجعون إلى تلك الدركات .

ثم علل استحقاقه. للوقوع في تلك الشدائد ، بتقليد الآباء في الدين بلا دليل يستمسكون به فقال :

( إنهم ألفوا آباءهم ضالين . فهم على آثارهم يهرعون ) أى ثم إنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبموهم بلا برهان ، وأسرعوا إلى تقليدهم بلا تدبر ولا روية ، وكأنهم استُحِثُوا على ذلك ، وأزعجوا إزعاجا .

وفى هذا دليل على أن النقليد شؤم على المقلّد وعلى من نبعه ، فالإنسان لاسعادة له إلا بالنظر والبحث فى الحقائق الدنيو ية والأخروية، ولو لم يكن فى القرآن آية غير هذه فى ذم التقليد لكفى .

وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّ ابِنَ (٧١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (٧٢) فَالْقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (٧٢) فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ لَا لُنُذَرِينَ (٧٣) إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤) .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن المشركين يهرعون على آثار آبائهم الأولين دون نظر ولا تدبر - أردفه بما يوجب التسلية لرسوله على كفرهم وتكذيبهم ، بأن كثيرا من الأم قبلهم قد أرسل إليهم الرسل فكذبوا بهم وكانت عاقبتهم الدمار والهلاك ، وتجتى الله المؤمنين ونصرهم، فليكن لك فيهم أسوة ، ولا تبخع نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ .

# الإيضاح

( ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ) أى ولقد ضل قبل قريش كثير من الأمم السابقة ، فمبدوا مع الله آلهة أخرى كما فعل قوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح .

ثم ذكر رحمته بمباده وأنه لايؤاخذهم إلا بمد إنذار فقال :

(ولقد أرسلنا فيهم منذرين) أى فأرسلنا فيهم أنبيا، ينذرونهم بأس الله و يحذرونهم سطوته ونقمته ، لكنهم تمادوا في مخالفة رسلهم وتكذيهم ولم يستجيبوا دعوتهم كا أشار إلى ذلك بقوله :

(فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) أى فانظر كيفكانعاقبة الكافرين المـكذبين، فقد دمرهم الله ونجتى المؤمنين ونصرهم .

وهذا خطاب موجه إلى كل من شاهد آثارهم ، وسمع أخبارهم ، فقد سمعت قريش بأنباء قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، وكيف كان عاقبة أمرهم .

وقد استثنى من هؤلاء المهلكين عباد الله المخلصين فقال :

( إلا عباد الله المخلصين ) أى لكن عباد الله الذين أخلصهم الله بتوفيقهم للإيمان والعمل بأوامر دينه ، أنجاهم من عذابه فغازوا بالنميم المقيم فى جنات عرضها السموات والأرض .

# قصص نوح عايه السلام

وَالْقَدْ نَادَانَا نُوحِ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٥٧) وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْمُطْيِمِ (٧٦) وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ (٧٨) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالِينَ (٩٧) إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِي الْمُحْسنينَ (٨٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِي الْمُحْسنينَ (٨٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِي الْمُحْسنينَ (٨٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٨٢) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر على سبيل الإجمال ضلال كثير من الأمم السائفة -- شرع يفصل ذلك ، فذكر نوحا عليه السلام وما لتى من قومه من التكذيب ، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول مدة لبثه فيهم ، فلما اشتدوا واشتطوا فى العناد دعا ربه أنى مغلوب فانتصر ، فغضب الله لغضبه ، وأغرق قومه المكذبين ، ونجاه وأهله أجمعين .

# الإيضاح

(ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون) أى ولقدنادانا نوح واستنصر بنا على كفار قومه لما بالغوا فى إيذائه وهموا بقتله حين دعاهم إلى الدين الحق ، فلنعم الجيبون نحن ، إذ لبّينا نداء، وأهلكنا من كذب به من قومه .

أخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في بيتى فمر بهذه الآية : (ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون) قال صدقت ربنا، أنت أقرب من دُعى وأقرب من بُغى ، فنعم المدعو، ونعم المعطى ، ونعم المسئول ، ونعم المولى أنت ربنا، ونعم النصير » .

ثم بين سبحانه أن الإنعام حصل فى الإجابة من وجوه :

(۱) (ونجيناه وأهله من الكرب العظيم) الكرب: الغم الشديد أى فنجيناه من الغرق ومن أذى قومه ومن كل ما يكر به ويسوءه .

(٢) (وجعانا ذريته هم الباقين) أى وأهلكنا من كفر بنا استجابة لدعوته: 
﴿ رَبُّ لاَتَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ ولم يُعقِب أحد بمن كان في السفينة عَقِبا باقيا سوى أبنائه الثلاثة: سام وحام ويافث ، فسام أبوالعرب وفارس والروم ، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب ، ويافث أبو الترك ، وهذا هو المشهور على ألسنة المؤرخين ، وليس في القرآن ولا في السنة نص قاطع على شيء من هذا ، كما أنه أيس في القرآن ما يشير إلى عموم دعوته لأهل الأرض قاطبة ، ولا أن الغرق عمّ الأرض جميعا ، وأن ما تفيده الآية من جعل ذريته هم الباقين إنما هو بالنسبة لذرية من معه في السفينة ، وذلك لايستلزم عدم بقاء ذرية من لم يكن معه وقد كان في بعض الأقطار الشاسعة من لم تبلغهم الدعوة ، فلم يستوجبوا الغرق كأهل الصين وغيرهم من البلاد النائية .

(٣) (وتركنا عليه في الآخرين) أي وأبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا فيمن
 بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة

ثم ذكر سبحانه أنه سلّم عليه ليُقْتدى به ، فلا يذكره أحد بسوء فقال :

وبحو الآية قوله: « قِيلَ يَا نُوحُ أَهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِنَّا وَ بَرَ كَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَرٍ مِمَّنْ مَعَك » .

ثم علل ما فعله به بأنه جزاء على إحسانه فقال:

ُ ( إِنَا كَذَلَكَ نَجَزَى الْحُسنين ) أَى إِنهَ كَانَ فَى زَمَرَةَ الْحُسنينَ فَجَازَيْنَاهُ بِالْإِحسانَ إليه « وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ » . وإحسانه أنه جاهد أعداء الله بالدعوة إلى دينه ، وصبر طويلا على أذاهم ، إلى نحو من هذا .

ثم بين سبب إحسانه بقوله :

( إنه من عبادنا المؤمنين )أي إن إحسانه كان بإخلاص عبوديته وكمال إيمانه .

وفى هــــذا إيماء إلى أن أعظم الدرجات ، وأشرف المقامات الإيمان بالله والانقياد لطاعته .

( ثم أغرقنا الآخرين ) أى ثم أغرقنا الآخرين من كفار قومه ، ولم نُبُق لهم عينا ولا أثرا .

# قصص إبراهيم عليه السلام

وَإِنَّ مِنْ شَيِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (٨٨) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ فِقَلْبِ سَيلِيمٍ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَمْبُدُونَ (٨٥) أَنْفُكَا آلِهَةً دُونَ اللهِ ثُرِيدُونَ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي فَلَا ظَنْكُمُ مِرَبِّ الْمَالَمِينَ (٨٨) فَنَظَرَ أَظْرَةً فِي النَّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي فَقَالَ إِنِّي طَنَّكُمُ مِرَبِّ الْمَالَمِينَ (٨٨) فَنَظَرَ أَظْرَةً فِي النَّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٩٠) فَرَاغَ إِلَى آلِهُتَهِمْ فَقَالَ الأَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ (٩٠) فَرَاغَ إِلَى آلِهُتَهِمْ ضَرْ بَا بِالْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ مَرْفُونَ (٩٤) مَالَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ (٩٢) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْ بَا بِالْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ مَرْفُونَ (٩٤) .

# شرح المفردات

من شيعته: أى ممن سار على دينه ومنهاجه ، سليم: أى سالم من جميع العلل والآفات النفسية كالحسد والغل وغيرهما من النيات السيئة ، والإفك: الكذب،

سقيم : أى مريض ، فراغ : أى فذهب خِفْية إلى أصنامهم ؛ وأصل الروغ والروغان : الهيل فال شاعرهم :

ويُريك من طرف اللسان حلاوةً ويَرُوغ عنك كما يَرُوغُ الثملبُ المعلبُ . أى بقوة وشدة ، يزفون : أى يسرعون ؛ من زف النعام ، أى أسرع .

# الإيضاح

( و إن من شيعته لإبراهيم ) أى و إن بمن سار على نهيج نوح وسلك طريقه في اعتقاد التوحيد والبعث والنصلب في دين الله ومصابرة المكذبين — إبراهيم صاوات الله عليه .

( إذجاء ربه بقلب سليم ) أى إذ أخلص قلبه لربه وجعله خاليا من كل شئون الحياة الدنيا ، فلا غش لديه ولا حقد ولا شيء مما يشينه من العقائد الزائفة ، والصفات القبيحة .

ثم فصل ما سلف فقال :

( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟ ) أى جاء بقلب سليم حين قال منكرا على أبيه وقومه عبادة الأصنام والأوثان : أى شىء تعبدون ؟

وهذا منه استنكار وتو بيخ لهم على ما يعبدون ، إذ لاينبغى لعاقل أن يركن إلى مثل هذه المعبودات التي لانضر ولا تنفع .

ثم بين الإنكار وفسره بقوله:

(أَنْفُكَا آلِهَةَ دُونَ اللهُ تَر يَدُون؟) أَى أَتَر يَدُونَ آلِهَةَ مَنْ دُونَ اللهُ تَمْبُدُونَهَا إِفْكَا وَكَذَبًا دُونَ أَنْ تَرَكَنُوا فَى ذَلْكَ إِلَى دَلِيلَ مِنْ نَصَّ وَلَا تأْيِيدَ مِنْ نَقَلَ ، إِنْ هَذَا مَنْكُم إلا خبال وخَطَلَ فَى الرأَى .

( فَمَا ظَلَكُم بِرِبِ العَالَمِينِ ) أَى أَى شَيءَ ظَلَكُم بِرِبِ العَالَمِينِ الحَقيقِ بِالعَبَادَةِ ؟ أَى أَعْلَمْتُم أَى شَيءَ هُو ، حتى جَعَلْتُم الأصنام شركاء له ؟ (فنظر نظرة فى النجوم) أخرج ابن أبى حاتم عن فنادة أن العرب تقول للشخص إذا تفكر وأطال الفكرة : نظر فى النجوم أى فأطال الفكر فيا هو فيه .

( فقال إلى سقيم ) أى إلى أحس بخروج مزاجى عن حال الاعتدال ، ولا أرى في نفسى خفة ونشاطا ، وكان مقصده من قولته هذه ألا يخرج معهم في يوم عيدهم لينفذ ما عزم عليه من كسر أصنامهم و إعلان الحرب سليهم في عبادتهم للأوثان والأصنام ، ولم يكن لهم علم بما بيت عليه النية ، ولا دنيل عني نه لم يكن صادقا مها يقول ؛ إذ من يعزم على تنفيذ أمر ذى بال يخاف منه الخطر عني نفسه أن يكون مهموما مغموما مفكرا في عاقبة ما يعمل .

( فتولوا عنه مدبرين ) أي فأعرضوا عنه وذهبوا إلى معبدهم وتركوه في مكانه .

( فراغ إلى آلهتهم فقال ألاتاً كلون؟) أى فذهب مستخفيا إلى أصنامهم التى يعبدونها وقال لهما استهزاء: ألا نأكلون من الطعام الذى يقدم إليكم؟ وكانوا يضعون فى أيام أعيادهم طعاما لدى هذه الأصنام لتبارك فيه.

( ما لـــكم لاتنطقون ؟ ) أى أى شىء منعكم الإجابة عن سؤلى ، مِعراده بذلك التمهكم بهم واحتقار شأنهم .

( فراغ عليهم ضربا باليمين ) أى فاتجه إليهم يضر بهم بقوة وشدة حتى تركهم جُذاذا إلا كبيرهم كما تقدم فى سورة الأنبياء .

( فأقبلوا إليه يزفون ) أى فأقبل قومه إليه بمد رجوعهم من عيدهم مسرعين يسألون عمن كسرها، وقد قيل لهم: إنه إبراهيم، فقالوا له: نحن تعبدها وأنت تكسرها؟ ولما أخذوا يعتبون عليه طفق يؤنبهم ويعيبهم :

قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ (٥٥) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَاهُونَ (٩٦) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَاهُونَ (٩٦) وَاللّٰهُ خَلَقَالُمُ وَمَا تَعْمَانُاهُمُ وَاللّٰهُ مُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُولِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

الْأَسْفَلَيْنَ (٩٨) وَعَالَ إِنِّى ذَاهِبْ إِلَى رَبِّى سَيَهُدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِى مِنَ السَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْ نَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ (١٠١) .

# الإيضاح

( قال أنعبدون ما تنحتون؟) أى أتعبدون من دون الله أصناما أنتم تنحتونها بأيديَكم ٢ فما تُحدثون فيه الصنعة بأيديكم تجعلونه معبودا لسكم، أفلا عاقل منكم ينهاكم عن متل هذا؟

( والله خلفكم وما تعملون ) أى والله خلفكم وخلق تلك الأصنام التى تعملونها بأيديكم ، والخدلق هو المستحق للعبادة دون المخلوق ، لاجرم أن عبادتكم لها خطأ عظيم ، وإثم كبير .

ولما أورد عليهم إبراهيم هده الحجة القوية التي لم يستطيعوا دفعها -- عدلوا عن خجاج إلى الإيذاء واستعال القوة .

(عالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم) تقدم هذا بإيضاح أكثر في سورة الأنبياء (فأرادوا به كيدا فجعناهم الأسفلين) أي فأرادوا إحراقه في النار فأنجيناه مها وجعلناها بردا وسلاما عليه وجعلنا كيدهم في نحورهم أذلاء مستضعفين وكتبنا له الغلبة والنصر عليهم .

و بعد أن يئس من إيمالهم أراد مفارفتها والهجرة من بينهم .

كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله:

( وقال إلى ذاهب إلى ربى سيهدين ) أى وفال إلى مفارق لتلك الديار ومهاجر إلى مكان أنفرغ فيه لعبادة ربى ، وإنه سيهدينى إلى ما فيه صلاح دينى ، وهذا المكان هو الأرض المقدسة .

وفى الآنة إيّاء إلى أن الإسان إذا لم بتمكن من إقامة دينه على الوجه المرضى في أرض وجبت عليه الهجرة منها إلى أرض أخرى . ولما هاجر من وطنه طلب الولد فقال:

رُ رَبِ هَبِ لَى مِن الصَّالَحِينَ ) أَى رَبِ هَبِ لَى أُولَادَا مَطَيْمِينَ يَعْيَنُونَى عَلَى اللَّهِ فَالْقَهُمِ . اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَيَكُونُونَ عُوضًا مِن قُومِى وَعَشَيْرَتَى اللَّهِنَ فَارَقَتْهُم . فَاللَّهُ فَقَالَ :

( فبشرناه بفلام حلم ) أى فبشرناه بمولود ذكر يبلغ الحلم ويكون حلم ، وقد استفيد بلوغه من وصفه بالحلم ، لأنه لازم لتلك السن ، إذ قلما وجد في الصبيان سعة الصدر وحسن الصبر والإغشاء عن كل أمر ، وهذا الغلام هو إسماعيل عيه السلام فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام ، وهو أكبر من إسحاق بانفاق العلماء من أهل الكتاب والمسلمين ، بل جاء النص في التوراة على أن إسماعيل ولد لإبراهيم وسنه ست وتماون سنة ، وولد له إسحاق وعمره تسع وتسمون سنة .

وأى حلم مثل حلمه ، عرض عليه أبوه وهو مراهق أن يذبحه فقال : « سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ » فما ظنك به بعد بلوغه ، وما نعت الله نبيا بالحلم غير إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام .

مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَ بَارَكُناَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرَّ يَتَهِمَا نُحْسِنَ ۗ وَظَالِم ۖ لِنَفْسِهِ مُهِينَ (١١٣) .

#### شرح المفردات

فلما بلغ معه السعى أى فلما بلغ السن التى تساعده على أن يسمى معه فى أعماله وحاجات المعيشة ، أسلما : أى استسلما وانقادا لأمر الله ، تله : أى كبه على وجهه ، صدقت الرؤيا : أى حققت ما طلب منك ، البلاء المبين . أى الاختبار البين الذى يتميز فيه المخلص من غيره ، بذبح : أى حيوان يذبح ، باركنا عليه : أى أفضنا عليه البركات .

#### المعنى الجملي

اعلم أنه بعد أن قال سبحانه: فبشرناه بغلام حليم — أتبعه بما يدل على حصول مابشر به و بلوغه سن المراهقة بقوله: فلما بلغ معه السعى ، إذ هو لا يقدر على الكدّ والعمل إلا بعد بلوغ هذه السن، ثم أتبعه بقص الرؤيا عليه و إطاعته فى تنفيذ ما أمر به وصبره عليه ، ولما حان موعد التنفيذ كبه على وجهه للذبح فأوحى إليه ربه أنه فداه بذبح عظيم ، ثم بشره بإسحاق نديا من الصالحين ، وبارك عليه وعلى إسحاق وأنه سيكون من ذريتهما من هو علما للخيرات ، ومنهم من هو ظالم لنفسه مجترح للسيئات .

#### الإيضاح

( علما بلغ معه السعى قال يابنى إلى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى؟ ) أى فلما كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويسمى فى أشغاله وقضاء حوائجه -- قال له يا بنى إنى رأيت فى المنام أنى أذبحك ، فما رأيك ؟ وقد قص عليه ذلك ليعلم

ماعنده فيما نزل من بلاء الله ، فيثبّت قدمه إن جزع وليوطن نفسه على الذبح ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله .

ثم بين أنه كان سميعا مطيعا منقادا لما طلب منه .

(قال يا أبت افعل ما تؤمر) أى قال يا أبت سميعاً دعوتَ ، ومن مجيب طلبتَ و إلى راض ببلاء الله وقضائه "وجبتَ ، فما عليك إلا أن تفعل ما تؤمر به ، وما على إلا الانفياد وامتثال الأمر ، وعلى الله المثو بة ، وهو حسبى ونعم الوَكيل .

ولما خاطبه بقوله يا بنى على سبيل الترحم ، أجابه بقوله يا أبت على سبيل التوقير والتعظيم ، وفوض الأمر إليه حيث استشاره ، وأن الواجب عليه إسضاء ما رآه .

شم أ كد امتثاله للأمر يقوله :

(ستجدنی إن شاء الله من الصابرين) أى سأصبر على القضاء ، وأحتمل هذه اللأواء ، غير ضجر ولا بَرِم بما قضى وقدر ، وقد صدق فيما وعد ، و بر في الطاعة لتنفيذ ما طلب منه ، ومن ثم قال سبحانه في شأنه ما دحا له « وَاذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاءِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ » .

تم ذكر طربق تنفيذ الرؤيا فقال:

( فلما أسلما ونلَّه للجبين ) أى فلما استسلما وانقادا لأمر الله وفوضا إليه سبحانه الأمن في قضائه وقدره ، وأكبّ إبراهيم ابنه على وجهه بإشارة منه حتى لايرى وجهه فيشفق عليه . وروى عن مجاهد أنه قال لأبيه : لاتذبحني وأنت تنظر إلى وجهى ، عسى أن ترحمني فلا تجهز على ، اربط يديّ إلى رقبتي ، ثم ضع وجهى للأرض ، ففعل .

( وناديناه أن يا إبراهيم . قد صدّقت الرؤيا ) أى ناداه من خلفه ملَك من قِبله تعالى : أن قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذيح ، فقد بان امتثالك للأمر ، وصبرك على القضاء ، وحينئذ استبشرا وشكرا الله على ما أنعم به عليهما من

دفع البلاء بعد حلوله ، والتوفيق لما لم يوفق غيرها لمثله ، مع إظهار فضلهما ، و إحراز المثو بة من ربهما .

ثم علل رفعه لذلك البلاء و إزالته لتلك الغمة بقوله :

( إنا كذلك نجزت المحسنين ) أى إنا كما عفونا عن ذبحه لولده ، بعد استبانة خلاصه فى عمله ، حين أعد العُدة ولم تتغلب عليه عاطفة البنوة ، فرضى بتنفيذ القضاء منقادا صاغرا - كذلك نجزى كل محسن على طاعته ، ونوفيه من الجزاء ماهو له أهل، و بمثله جدير .

ثم ذكر عظيم صبره على امتثال أمن ربه مع ما فيه من كبير المشقة في مجرى العادة فقال :

( إن هذا لهو البلاء المبين ) أى إن هذا الذى كان لهو محنة أيما محنة ، واختبار لعباده لا يعدله اختبار، ولله عز سمه أن يبتلى من شاء من عباده بما شاء من التكاليف وهو الفعال لما يريد ، لا راد لفضائه ولا ما نع لقدره ، وكثير من التكاليف قد تخفى علينا أسرارها وحكمها ، وهو العليم بها و بما لأجله شرعها .

( وفديناه بذبح عظيم ) أى وفديناه بوَعْلِ أهبط عليه من جبل ثَبير قاله الحسن البصرى ، ولا علينا أن نزيد على ما جاء به الكتاب ، ومكان نزوله لايهم فى بيان هذه المنة التى امتن بها عليه .

ثم ذكر أنه مَنّ عليه بمنة أخرى فقال :

(وتركنا عليه في الآخرين) أي وأبقينا له ذكرا حسنا بين الناس في الدنيا فصار محببًا بين الناس جميما من كل ملة ومذهب ، فاليهود يجلّونه ، والنصارى بعظمونه ، والمسلمون يبجلونه ، والمشركون يحترمونه ، ويقولون إنا على ملة إبراهيم أبينا ، وذلك استجابة لدعوته حين قال : « وَاخْقَلْ لِي لِسَانَ صِدْقَرْ فِي الآخِرِينَ. وَاجْمَلْنِي مِنْ وَرَثَةً جَنّة النّعيم » .

ثم ذكر أنه من عليه بمنة ثالثة فقال:

(سلام على إبراهيم) أى وقلنا له: عليك السلام فى الملائكة والإنس والجن. ثم أعقب ذلك بنعمة رابعة وهى نعمة الولد فقال:

( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) أى وآتيناه إسحاق ومنتًا عليه بنعمة النبوة له والكثير من حفدته كفاء امتثاله أمرنا وصبره على بلوانا .

(وباركنا عليه وعلى إسحاق) أى وأفضنا عليهما بركات الدنيا والآخرة ، فكثرنا نسلهما وجعلنا منه أنبياء ورسلا ، وطلبنا من المسلمين فى صلواتهم أن يدعوا لهم بالبركة فيقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم فى العالمين .

( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) أى ومن ذريتهما من أحسن فى عمله فآمن بربه وامتثل أوامره واجتلب لواهيه ، ومرت ظلم نفسه ودساها بالكفر والفسوق والمعاصى .

وفى ذلك تنبيه إلى أن النسب لا أثر له فى الهدى والضلل ، وأن الظَّلْمِ فى الأعقاب لايعود إلى الأصول بنقيصة ، ولا عيب عيهم فى شى، منه كما قال : « وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » .

# من الذبيح؟ أإسحاق أم إسماعيل؟

ليس في هذه المسألة دليل قاطع من سنة صحيحة ولا خبر متواتر ، بل روايات منقولة عن بعض أهل الكتاب وعن جماعة من الصحابة والتابعين ، ومن ثم حدث الخلاف فيها .

١ -- فمن قائل إنه إسحاق ، و يؤيده :

(١) ما روى عن يوسف عليه السلام أنه فال لفرعون مصر في وجهه : أترغب

عن أن تأكل معى وأنا والله يوسف بن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله .

- (ب) ما روى عن أبى الأحوص فال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال أنا فلان بن فلان ابن الأشياخ الكرام، فقال ابن مسعود: ذاك يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله .
  - (ح) ما حكاه البغوى عن عمر وعلىّ وابن مسعود والعباس أنه إسحاق .

ول كعب الأحبار ضَلْع في هذه الأخبار وأمثالها التي تلقاها المسلمون عنه ، وكان يحدّث بها عن الكتب القديمة وهي جامعة بين الغثّ والسمين ثقة بأن عمر رضى الله عنه قد استمع منه ، ومن ثم احتاج الثقات إلى تمحيصها وعزل جيدها من بهرجها وصحيحها من سقيمها .

ومر وائل إنه إسماعيل وهو الذي يساوقه صحيح النظر ونصوص القرآن ويؤيده.

ا -- رواية ذلك عن ابن عباس فقد روى عطاء بن أبى رباح عنه أنه قال :
 المُفدَى هو إسماعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود .

- (ب) روى مجاهد عن ابن عمر أنه قال : الذبيح إسماعيل .
- (ح) أن امن إسحاق قال: سممت محمد بن كعب القرظى يقول: إن الذي أمر الله بذبحه من ابنيه هو إسماعيل ، و إنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى فإنه بعد أن فرغ من قصة المذبوح من ابنى إبراهيم قال: «وَ بَشَرْ نَاهُ بِإِسْحَاقَ عَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ» وقال: « فَبَشَرْ نَاهُ بِإِسْحَاقَ عَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ » وقال: « فَبَشَرْ نَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ » فلم يكن يأمره بذبح وقال: « فَبَشَرْ نَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ » فلم يكن يأمره بذبح إلى إسماعيل قال إسحاق سمعته يقول ذلك كثبرا .

وعلى الجملة فظاهر نظم الآية والروايات التي يروونها يؤيد أنه إسماعيل، ولكن اليهود حسدوا العرب على أن يكون أباهم هو الذي كان من أسر الله فيه ما كان ومن الفضل الذى ذكره الله له لصبره لما أمر به ، فجحدوا ذلك وزعموا أنه إسحاق لأنه أبوهم ، والله أعلم أيهما كان ، وكل قد كان طهرا مطيعا لر به .

## قصص موسى وهارون عليهما السلام

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤) وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْمُطْيِمِ (١١٥) وَاَصَرْ نَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَالِبِينَ (١١٦) وَآتَيْنَاهُمَا الْكَرْتَابُ الْمُطْيِمِ (١١٥) وَاَصَرْ نَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَالِبِينَ (١١٨) وَآتَيْنَاهُمَا الْكَرْتَابُ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَتَركْنَا عَلَيْهِمَا الْكُنْتِينَ (١١٨) وَتَركْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (١١٨) وَتَركُنَا عَلَيْهُمَا فِي مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجُرْبِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢) .

#### الإيضاح

(ولقد مننا على موسى وهارون) أى ولقد أنعمنا عليهما بالخير الكثير، فآتيناها النبوة ونصرناها على أعدائهما من قبط مصر وملكناها أرضهم وأغرقنا من كان مستدّمًا إلى تحو ذلك .

#### ثم فصل هذه النعم فقال:

(١) (ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم) أى ونجيناهما ومن آمن معهما من الكرب العظيم الذي كأنوا فيه بإساءة فرعون وقومه إليهم من تتل الأبناء، واستحياء النساء، واستعالهم في أخس المهن والصناعات، ومعاملتهم معاملة العبيد والأرقاء إلى ضروب أخرى من المهامة والمذلة التي لولا إلفهم بها لكانت كافية في انقراضهم، ولكنهم شعب لايأبي الخضوع ولا الاستكانة متى وجد في ذلك السبيل لجمع المال وحيازته والتمتع بلذات الحياة الدنيا.

- (٢) (ونصرناهم فكانوا هم الغالبين) أى ونصرناهم على أعدائهم فغلبوهم ومدكوا أرضهم وأموالهم وماكانوا قد جمعوه طوال حياتهم فكانوا أصحاب الصّوالة والسلطان والدولة والرفعة .
- (٣) (و آتيناهما الكتاب المستبين) أى وأعطيناهما الكتاب الجليّ الواضح الجامع لما يحتاج إليه البشر في مصالح الدين والدنيا، وهو التوراة كما فال: « إِنَّا أَنْرِلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهاَ هُدَّى وَنُورْ » وفال: « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهْرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَا ٤ التَّوْرَاةَ فِيها هُدَّى وَنُورْ » وفال: « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهْرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَا ٤ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ » .
- (٤) (وهديناهما الصراط المستقيم) أى ودللناهما على طريق الحق بالعقل والنقل وأمددناهما بالتوفيق والعصمة
- (\*) (وتركنا عليهما فى الآخرين) أى وأبقينا لها الذكر الحسن والثناء الجميل فيمن بمدهم، وهذا ما تصبو إليه النفوس قال شاعرهم:

وإنما المرء حديث بعده 💮 فكن حديثا حسنا لمن وعى

وفال : الذكر للإنسان عمر ثان .

(٦) ( سلام على موسى وهرون ) أى وجعلما الملائكة والإنس والجن يسلمون عليهما أبد الدهر، ولا شيء أدعى إلى سعادة الحياة من الطمأنينة وهدوء البال كا ورد في الحديث « من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه فكأ بما حيزت له الدنيا محذافيرها » .

ثم ذكر سبب هذه النعم فقال:

( إنا كذلك نجزى المحسنين . إنهما من عبادنا المؤمنين ) الكلام فى هذا نظير ما سلف من قبل .

## قصص إلياس عايه السلام

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ (١٦٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ (١٢٤) أَتَدْ عُونَ بَمْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخُالِقِينَ (١٢٥) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ أَتَدْ عُونَ بَمْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخُالِقِينَ (١٢٥) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ اللهِ الْأُولِينَ (١٢٦) فَلَكَذَ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُخْضَرُونَ (١٢٧) إِلاَّ عِبَادَ اللهِ اللهُ عَلَى إِلَّ عِبَادَ اللهِ اللهُ عَلَى إِلَّ عَبَادَ اللهِ اللهُ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ (١٣٨) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٨) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينِ (١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢)

# الإيضاح

( و إن إلياس لمن المرسلين ) قال ابن جرير هو إلياس بن ياسين بن فنحاص ابن العيزار بن هُرون أخى موسى عليهما السلام ، فهو إسرائيلي من سبط هُرون .

(إذ قال لقومه ألا نتقون؟) أي أنذر قومه وحذرهم بأس الله فقال: ألا تخافون الله فتمنثلوا أوامره وتتركوا نواهمه ؟

ثم ذكر سبب الخوف فقال :

( أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين . الله ربكم ورب آبائكم الأولين ) بعل: اسم صنم: أى أتعبدون هذا الصنم وتتركون عبادة من خلقكم وخلق آباءكم السابقين وهو المستحق للعبدة وحده دون سواه .

ثم بين أن قومه كذبوه واستمروا في غوايتهم فقال:

و فكذبوه فإنهم لمحضرون) أى فكذبوه فيما تضمنه كلامه من وجوب توحيد الخالق وتحريم الإشراك به وعقابه تعالى عليه ، فهم لأجل ذلك يحضرون يوم القيامة للعذاب و يجازون على سوء أفعالهم وأقوالهم .

ثم أخرج من بينهم جماعة لم يكذّبوا فلم يلحقهم هذا العذاب والهوان فقال:

( إلا عباد الله المخلصين) أى إلا قوما منهم أخلصوا العمل لله وأنابوا إليه فأولئك يجزون الجزاء الأوفى على ما أسلفوا من عمل صالح، وقدّموا من ذخر طيب.

( وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إلياسين. إنا كذلك بجزى المحسنين. إنه من عبادته المؤمنين) الكلام فيه كما نقدم فيا قبله سوى أن إلياسين لغة في إلياس وكثيرا ما يتصرفون في الأسماء غير العربية.

#### قصص لوط عليه السلام

وَإِنَّ لُوطاً لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَيَّنْاَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلاَّ عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّـكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبَحِينَ (١٣٧) وَ بِاللَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (١٣٨) .

# الإيضاح

( و إن لوطا لمن المرسلين ) أى و إنا أرسلنا لوطا إلى قومه أهل سذوم ، وكانوا قد أثوا من المنكرات والفواحش ما لم يأته أحد من العالمين فنصحهم فلم ينتصحوا فأهلكهم الله ونجاد هو وقومه كما قال :

(إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا فى الغابرين) أى فنجيناه هو وأهله من بين أظهرهم إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها وجعلنا محلتهم من الأرض بحيرة ذات ماء ردىء الطعم منتن الربح .

( ثم دمرنا الآخرين) أى ثم أهلكنا عدا من ذكرنا .

ثم أرشد مشركى مكة إلى النظر والاعتبار بما حل بهم و بأمثالهم من المكذبين فقال:

( و إنكم لتمرون علبهم مصبحين. وبالليل ) أى و إنكم لتمرون عليهم وأنتم مسافرون إلى الشام حين الصباح، أو أول الليل فترون آثار ديارهم التي عفت وأضحت خرابا يبابا ، لا أنيس فيها ، ولا جليس ، ولا ديار ولا نافخ نار .

( أفلا تعقلون ؟ ) أى أتشاهدون هذا فلا تعتبروا ولا تخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ؟ فإن ما حل بهم من البلاء إنما كان لمخالفة رسولهم كما تفعلون .

### قصص يونس عليه السلام

وَ إِن يُونْسَ لِمَنَ الْمُرْسَايِنَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٠) فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٠) فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٠) فَالْتَقَمَةُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٠) فَلَوْلاً أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٥) لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يَبْعَثُونَ (١٤٤) فَلَوْلاً أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٥) لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يَبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَدُو الْمَعْمُ إِلَى يَوْمُ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَ نَبْتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَامَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (١٤٨) .

#### شرح المفردات

أصل الأياق: هرب العبد من سيده ؛ والمراد هنا أنه هاجر بغير إذن ربه ، المشحون: المملوء ، فساهم: أى فقارع من فى الفلك ؛ أى عمل قرعة ، المدحضين: أى المفلو بين بانقرعة ، فالنقمة : أى فابتلعه ، مليم : أى آت ما يستحق عليه اللوم ، بالعراء : أى بالمكان الخالى ، يقطين : أى دُبًّ ، (القرع العسلى المعروف الآن) وميل : الموز ؛ وهو أظهر لأن أوراقه أعرض .

#### الإيضاح

ز و إن يونس لمرض المرسلين . إذ أبق إلى الفلك المشحون . فساهم فكان من المدحضين ) أى و إن يونس لرسول من ربه إلى قومه أهل نينوكى بالموصل ، حين هرب إلى الفلك المملوء بغير إذن ربه، فقارع أهل العلك فكان من المغلو بين في القرعة وقد رووا في إباقه الرواية الآتية :

إنه لما أوعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى بالهجرة ، فركب سفية فوقفت فقالوا ها هنا عبد آبق من سيده ، وكان الملاحون يزعمون أن السفينة إذا كان فيها آبق لاتجرى ، فاقترعوا فخرجت القرعة عليه ، فقال أنا الآبق وألق نفسه في الماء .

( فالتقمه الحوت وهو مليم ) أى فالتقمه الحوت وهو فاعل ما يلام عليه من الهجرة بغير إذن ربه ، وقد كان عليه أن يصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل .

نم ذكر أنه أمجاه لما كان له من عمل صالح فقال:

( فلولا أنه كان من المسبحين. للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون) أى فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيرا والمسبحين بحمده طوال عمره ، للبث ميتا فى بطنه إلى يوم البعث إذ كان يُهضم كبقية أنواع الطعام و يتحول إلى غذاء له كسائر أنواع الأغذية التى يأكلها.

(فنبذناه بالعراء وهو سقيم) أى فجعلنا الحوت يلقيه فى مكان خال لانبات فيه ولاشجر، وهوعليل الجسم سقيم النفس، لما لحقه من الغم مما حدث من قومه معه، إذ أعرضوا عن دعوته ولم يصدقوه فيما جاء به، وقد كان يرجو لهم الخير زالمادة في دنياهم وآخرتهم ولما وجد من شدة وجهد فى ابتلاع الحوت له.

ثم بين لطفة به ورعايته له حتى لايتعرض لحر الشمس ولا لزمهر ير البرد فقال :

( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) أى فأنبتنا حواليه شجرة موز يتغطى ورقها ، ويستظل بأغصانها ، فتقيه لفح الشمس ووهجها و برد الصحراء وشديد صِرّها ، وكذلك يأكل من ثمارها ، فتغنيه عن طلب الغذاء من أى جهة أخرى .

ثم ذكر أنه لمنا شغى من سقمه ونجا من الهلاك ورضى ربه عنه عاد إلى قومه ليتم دعوته و يبلغ رسالته كما أشار إلى ذلك بقوله :

( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فمتعناهم إلى حين ) أى فأرسلناه مرة أخرى إلى هؤلاء القوم وقد كا وا مائة ألف بل بزيدون ، فاستقامت حالهم وآمنوايه لأنه بعد أن خرج من بين أظهرهم رأوا أنهم قد أخطئوا وأنهم إذا لم يتبعوا رسولهم هلكوا كما حدث لمن قبلهم من الأمر ، فلما عاد إليهم ودعاهم إلى ربه لبوا الدعوة طائمين منقادين لأمر الله ونهيه ، فمتعناهم في هذه الحياة حتى انقضت آجالهم وهلكوا فيمن هلك .

#### تذنيب

#### ها هنا مسألتان :

- (١) إن القرآن الحكريم لم يبين لنا ممَّ أبق؟ ولوكان في بيانه فائدة لذكرها .
- (٣) إنه لم يذكر مدة لبثه فى بطن الحوت، وتعيين زمن معين بِحتاج إلى نقل صحيح ولم يؤثر ذلك، وأياكان فبقاؤه حيا فى بطن الحوت مدة قليلة أوكثيرة معجزة لذلك النبى الكريم .

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَ بِنِّكَ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُونُ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلاَ إِنْهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٠) مَالَكُمْ كَيْفَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) مَالَكُمْ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ (١٥٤) أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُبِينُ (١٥٦) وَجَعَلُوا يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ فَأَنُوا بَكِتَا بِكُمْ إِنْ كُنْهُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُوا يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ كَمَّحْضَرُونَ (١٥٨) شَبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٩) إِلاَّ عِبَادَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٩) .

## المعنى الجملي

أمر الله رسوله في صدر هـذه السورة بتبكيت قريش وتو بيخهم على إنكارهم للبعث مع قيام الأدلة وتظاهرها على وجوده ، ثم ساق الكثير منها بما لايمكن رده ولا جحده ، ثم أعقبه بذكر ماسينقونه من العذاب حينئذ ، واستثنى منهم عباد الله المخلصين و بين ما ينقونه من النعيم ، ثم عطف على هذا أنه قد ضل قبلهم أكثر لأولين وأنه أرسل إليهم منذرين ، ثم أورد قصص بعض الأنبياء نفصيلا متضمنا وصفهم بالفضل والعبودية له عز وجل .

وهنا أمره بالتنديد عليهم ثانيا بطريق الاستفتاء عن وجه القسمة الجائرة التي عملوها وهي جعل البنات لله وجعل البنين لأنفسهم بقولهم : الملائكة بنات الله ، ثم بالتقريع ثالثا على استهانتهم بالملائكة بجعلهم إنائا ، ثم أبطل كلا من هذين بالحجة التي لايجد العاقل محيصا من التصديق بها والإذعان لها .

# الإيضاح

( فاستفتهم ألر بك البنات ولهم البنون؟) أى سل قريشا مؤنبا لهـا ومقرِّعا على ضعف أحلامها وسفاهة عقولها ، ألر بى البنات ولــكم البنون؟ فمن أين جاءكم هذا المتقسيم ، و إلام تستندون؟ و إنكم لتكرهون البنات وتبغضونها أشــد البغض كا جاء فى قوله: « وَ إِذَا نُبِشِّرَ أَحَدُهُمْ إِالْأَنْتَى ظَلَ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٍ » .

ونحو الآية قوله في سورة النجم: «أَلَـكُمُ الذَّ كَرُ وَلَهُ الْأَنْبَى ؟ تَلْكَ إِذًا قِيسْمَةٌ ضِيزَى » أي قسمة جائرة .

( أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؛) أى بن أخلقنا الملائكة إناثا وقد شهدتم هذا الخلق ؟

وهـذا ترق في التوبيخ لهم على هذه المقالة . إذ أن ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة أو النقل ، ولا سبيل إلى معرفته بالعقل ، حتى يقوم الدليل والبرهان على سحته ، والنقل الصحيح الذي يؤيد ما ندّعون لا يوجد ، فلم تبق إلا المشاهدة ، وهذه لم تحصل، ونحو الآية قوله: « وَجَعَلُوا اللّلاَئِكَةَ اللّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّ علن إِنَاتًا ، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ؟ سِتْكُنّتُ شُهَادًا اللّهَ مُراحِدًا فَاللّهَ اللّهَ مُنْ عَبَادُ الرّ على اللّهَ مُنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

ثم بين فساد منشأ هذه العقيدة الزائفة فقال:

(ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله) أى وما جرأهم على هذا القول الهُراء والرأى الخطل إلا اعتقادهم الباطل أن لله ولدا ، وهو افتراء قبيح و إفك صريح ، لامستند له ، ولا شهة ترشد إلى صدقه .

ثم أكد هذا النفي بقوله:

﴿ وَإِنْهُمَ لَكَاذَبُونَ ﴾ فيما يقُولُونَ ، ولا أَثَرَاةً لهم منَ علم يُصدق ما يُعتقدون . فمن أين جاءهم هذا ؟

شم نقض الدعوى من أساسها مببنا أن العقل لايتقبلها فقال:

( أصطفى البنات على البنين ؛ ) أى أى شىء يحمله على أن يختار البنات و يترك البنين ؛ والعرف والعادة والمنطق السليم شاهد صدق على غير هذا .

ونحو الآية قوله : « أَ فَأَصْفَا كُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ اللَّائِكَةِ إِنَاثًا ؟ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِماً » . ( مالکم کیف تحکمون؟ ) أی أمّا لکم عقول تتدبرون بها ما تقولون ، ونتفکرون فی صحة ما نعتقدون؟ فالعقل یقضی ببطلان مثل هذا .

(أفلا تذكرون؟) فتعرفوا خطأ ما تعتقدون ، وترجعوا على أنفسكم باللأمة مها تقولون .

ثم زاد فی تأنیبهم وتقریعهم وطالبهم ببرهان من النقل یؤید صحة مایدعون فقال: (أم لكم سلطان مبین ؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقین ) أى بل ألكم حجة واضحة على هذا نزل بها وحى ؟ إن كان الأمر هكذا فأرونى كتابكم الذى يؤید ما تقولون إن كنتم صادقین .

ولا يخفى ما فى هذه الآيات من الدلالة على السخط العظيم ، والإنكار الشديد لأقاو يلهم ، وتسفيه أحلامهم ، مع الاستهزاء بهم ، والتعجب من جهلهم .

ثم ذكر أن هذه المقيدة ستؤدى بهم إلى ما لاينبغي أن يقال فقال :

( وجعلوا بينه و بين الجنة نسبا) المراد بالجنة الملائكة ، وسموا جناً لاجتنائهم واستتارهم عن العيون ، أى وجعلوا بينه و بين الملائكة مشاكلة ومناسبة ، فقالوا الملائكة بنات الله .

ثم ذكر أنهم سيندمون على مقالتهم هذه فقال:

( ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ) أى ولقد علمت الملائكة الذين ادعى المشركون أن بينه تعالى و بينهم نسبا أن هؤلاء المشركين محضرون إلى النار ومعذبون فيها لكذبهم وافترائهم فى قيلهم هذا .

قال مجاهد ومقاتل: القائل ذلك هم كنانة وخزاعة ، قالوا إن الله خطب إلى سدات الجر فزوجوه من سروات بناتهم ، فالملائكة بنات الله من سروات بناتها الجن ، وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهو النسب الذي جملوه ، وقال الحسن : قالت اليهود \_ لعنهم الله \_ : إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من بيهم .

والخلاصة - إن هؤلاء سيعذبون في المار على تفوَّ لهم على الله بغير عبر بإثبات البنات له دور أن يكون هذك نص على ذلك

ثم نزه سبحاله نفسه عن كل ما لا يليق به من هذه النقائص فقال:

(سبحان الله عما يصفون) أى تقدس ربنا عن أن يكون له ولد، وعما يصفه به الظالمون علوًا كميرا .

( إلا عباد الله المخلصين ) أى ولـكن المخلصين لمتبعين للحق المنزّل على الرسس ناجون فلا يحضرون إلى اندر ولا يعذبون .

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتَنِينَ (١٦٢) إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٢) وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ اللَّمَّةُ وَصَالِ الْجَحِيمِ (١٦٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ اللَّمَّةِ عُونَ (١٦٦) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧) الصَّافُونَ (١٦٥) وَإِنَّا لَيَقُولُونَ (١٦٥) لَوَ إِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٥) لَو إِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٥) لَو أَنَّ عِنْدَنَا فِي اللَّهِ الْمُخْلُصِينَ (١٦٩) فَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩) فَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩) فَكَفَرُوا بِهِ فِسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠) .

#### شرح المفردات

بفاتنین : أى بمضنین من قولهم فتن فلان على فلان امرأته إذا أفسدها علیه ، صال الجحیم : أى داخل فى النار ومعذب فیها ، الصافون : أى صافو أنفسهم للمبادة ، ذكرا : أى كتابا .

#### المعنى الجملي

بعد أن أثبت فساد آراء المشركين ومذاهبهم — أتبع ذلك عا نبه به إلى أن هؤلاء المشركين لايقدرون على حل أحد على الضلال إلا إذا كان مستعدا له ،

وقد سبق فى حكم الله أنه من أهل النار وأنه لامحالة واقع فيها ، ثم حكى اعتراف الملائكة بالعبودية تنبيها إلى فساد قول من ادعى أنهم أولاد الله .

#### الإيضاح

( فإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلا من هو صالى الجحيم) أى فإنكم أيها المشركون مع معبوديكم من الأوثان والأصنام لابتسهل لـكم أن تفتنوا إلا من هو ضال مثلـكم ، ومن كتب له أنه من أصحاب النار فهو لامحالة يكبكب فيها ، قال لبيد بن ربيعة فأحسن :

( وما منا إلا له مقام معاوم ) أى و إن لكل منا مرتبة لايتجاوزها فى العبادة والانتهاء إلى أمر الله تعالى خضوعا لعظمته . وخشوعا لهيبته ، وتواضما لجلاله كما روى فى الخبر « فمنهم راكع لايقيم صلبه ، وساجد لايرفع رأسه » .

(وإنا انحن الصافون) أى وإنا انقف صفوفا فى أداء الطاعات ، ومنازل الكرامات ، لكل منا منزلة لايعدوها ، ومرتبة لايتخطاها. وفي صحيح مسم عن جابر ابن سُمْرة قال : « خرج عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى المسجد فقال : الا تُصفون كما تصف الملائكة عند ربها ، فقانا : يا رسول الله كيف تُصف الملائكة عند ربها ، فقانا : يا رسول الله كيف تُصف الملائكة عند ربها ؟ قال : يتمون الصفوف الأول و يتراصُّون فى الصف » وكان عمر يقول إذا قام للصلاة : أقيموا صفوفكم واستووا ، إنما يريد الله بكم هدى الملائكة عند ربها ويقرأ : « وَ إِنَا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ » تأخر يا فلان ، تقدم يا فلان ، نم يتقدم فيكبر . وإنا لنحن المسحون) أى وإنا لنغزه الله تعالى عما لايليق به . فنحن عبيد له ،

روړه تفعل مستفوع) على وړه تسره اله فقراء إليه . خاضعون لأوامره . ثم حكى عن المشركين مقالتهم قبل بعث النبى صلى الله عليه وسلم فقال:
(و إن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لكنا عباد الله المخلصين)
أى ولقد كاءا يتمنون قبل أن يأتيهم الرسول أن لوكان عندهم من يذكرهم بأسر الله ونهيه و يأنيهم بكتاب من عنده ، ليخلصوا له العبادة و يكونوا أهدى سبيلا ممن سبقهم من أهل الكتب السالفة من اليهود والنصارى .

ثم بين أنهم كانوا كاذبين وأن حالهم بعد مجيئه كانت على غير ما فالوا فقال : ( فسكفروا به فسوف يعلمون ) أى ثم بعد أن جاءهم الذكر والكتاب المهيمن على كل الكتب أعرضوا عنه وكفروا به ، وأنهم سوف يعلمون عاقبة عنادهم وما سيحل بهم من نقمتنا وعذابنا .

وَنحو الآية قوله : « وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَ يُمَاضِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ ۚ نَذِيرُ لَيَكُونَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْاَمَ ِ ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ فَذِيرُ مَا زَادَهُمْ ۚ إِلاَّ نَفُورًا » .

ولا يخفى ما فى هدا من الوعيد الأكيد، والتهديد الشديد، على كفرهم بربهم وتكذيبهم برسوله صلى الله عليه وسلم .

وَلْقَدْ سَبَقَتْ كَامِئْنَا لِمِبَادِنَا المرسَلِينَ (۱۷۱) إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ (۱۷۲) وَإِنَّ جُدْدَنَا لَهُمُ الْفَالِبُونَ (۱۷۷) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ (۱۷۷) وَإِنَّ جُدْدَنَا لَهُمُ الْفَالِبُونَ (۱۷۷) أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجُلُونَ (۱۷۷) فإذَا نَزَلَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (۱۷۷) أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجُلُمْ حَتَّى حِينِ (۱۷۸) بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ المُنْذرينَ (۱۷۷) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّى حِينِ (۱۷۸) وَلَو لَلْ عَنْهُمْ حَتّى حِينِ (۱۷۸) وَلَو بُولُ عَنْهُمْ حَتّى حِينِ (۱۷۸) وَلَو بُولُ عَنْهُمْ مَتَّى حِينِ (۱۸۸) وَلَو بُولُ عَنْهُمْ عَلَى المُرْسَلِينَ (۱۸۱) وَالْحُمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْمُزْوِنَ (۱۸۹) وَالْحُمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْمُؤْفِلُ (۱۸۰) وَسَدِلاَمُ عَلَى المُرْسَلِينَ (۱۸۱) وَالْحُمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْمُأْلِينَ (۱۸۲) وَسَدِلامُ عَلَى المُرْسَلِينَ (۱۸۱) وَالْحُمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ

#### شرح المفردات

كلتنا: وعدنا، المنصورون: أى الغالبون فى الحرب وغيرها، جندنا: أى أتباغ رسلنا، والساحة: المكان الواسع.

#### المعنى الجملي

لما هدد سبحانه المشركين بقوله: فسوف يعلمون — أردفه بما يقوى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بوعده بالنصر والتأبيد ، كا جاء فى آية أخرى «كَتَبَ اللهُ لَأُهُ لَأَهُ أَنَا وَرُسُلِى » .

#### الإيضاح

( ولقد سبقت كمننا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون ، و إن جندنا لهم المنابون ) أى ولقد سبق وعدنا أن العاقبة للرسل وأنباعهم فى الدنيا والآخرة ، فننصرهم على أعدائهم بقهرهم والنيل منهم بقتلهم أو تشريدهم أو إجلائهم عن الأوطان أو أسرهم أو نحو ذلك ،

وَمُحُو الْآيَةِ قُولُه : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الخُيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ بَقُومُ الْأَشْهَادُ » .

( فتولّ عنهم حتى حين ) أى وأعرض عنهم واصبر على أذاهم وانتظر مدة قليلة وسنجعل لك العاقبة والنصرة والتأييد .

( وأبصرهم فسوف يبصرون) أى انظر وارتقب ما يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك ، وسوف يبصرون انتشار دينك وإقبال الساس عليه أفواجا زرافات ووحدانا مصداقا لوعده بقوله « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْمَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسِ بِعَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَرَبِيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغَفَّرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا » . . . .

ثم وبخهم على استعجالهم العذاب حين قانوا يامحمد أرن المذاب الذي تمخوفنا به وعجله لنا فنزل.

( أفيعذابنا يستعجلون ) قبل حلوله ؟ وهم إنما فعلوا ذلك لتكذبهم به وكفرهم. بك ، والله منزله عليهم لامحالة .

(فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) أى فاذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس اليوم يومهم لهلاكهم ودمارهم، وفي الصحيحين عن أنس فال: «صبّح رسول الله خيبر فلما خرجوا بفئوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله، محمد والخيس – الجيش –، فقال النبي صلى الله عليه وسم: الله أكبر، خربت خيبر، إذا نزانا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » رواد البخارى .

قال صاحب الكشاف: مثّل العذاب النارل بهم بعد ما أنذروه مأنكروه ، بجيش أنذر بهجومه قوما بعضُ نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيرا ينجيهم حتى أناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم اه ثم أكد ماسبق من وقوع الميعاد رغب توكيد مع مافيه من تسلية برسوله إثر تسلمة فقال:

(وتول عمهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون) أى وأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين وخلَّهم وفريتهم على ربهم إلى أن يأذن بهلاكهم، وانظر إليهم فسوف يرون مايحل بهم من عقابنا حين لا تنفعهم التوبة.

ثم ختم سبحاله السورة بخاتمة شريفة جامعة لتلزيهه سبحاله و «أبي عمد لايليق به مع وصف نفسه بصفات الكمال ومدحه للرسل السكوام فقال :

( صبحان ربات رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب المالمين ) أى تنزيها لربك أيها الرسول رب القوة والغلبة عما يصفه به هؤلاء الممترون من مشركى قريش من نحوقولهم : ولد الله . وقولهم : الملائكة بنات الله . وأمنة من الله

للمرسلين الذين أرسلهم إلى أممهم — من العذاب الأكبر ومن أن ينالهم مكروه من قبله تعالى ، والحمد لله رب الثقلين الجن والإنس خالصا له دون سواه ، لأن كل نعمة لعباده فهي منه .

وهذا تعابير من الله العؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يغفلوا عنه ، روى البغوى عن على كرم الله وجبه أنه قال : « من أحب أن يكتال بالمسكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فبيسكن آحر كلامه من مجلسه : سُبُعْتَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلامْ عَلَى الْمُوسَدِينَ . وَالْحُمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ »

رعن أبى سميد الخدرى على : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول فى آخر صلاته أو حين ينصرف «شبئخانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ . وَسَلاَمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَاكِمِينَ » .

# بحمل ماحوته السورة من موضوعات

- (١) التوحيد ودليله فى الآفاق والأنفس .
- (٢) خلق السموات والأرض ووصفه سبحانه لذلك .
- (٣) إنكار المشركين للبعث وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل النار
   وهم يطلعون عليهم .
  - (٤) وصف الجنة ونعيمها .
  - ·(٥) قصص بعض الأنبياء كنوح وابراهيم وإسماعيل .
  - (٦) دفع فرية قالها المشركون وتو بيخهم عليها إذ قالوا : الملائكة بنات الله .
    - (٧) تنزيه الله عن ذلك .
- (A) بيان أن المشركين لايفتنون إلا ذوى الأحلام الضعيفة المستعدة للإضلال (A) بيان أن المشركة أن مرافقة المستعدة المراضلال
  - (٩) وصف الملائكة بأنهم صافون مسبحون .
    - (١٠) مدح المرسلين وسلام الله عليهم .
  - (١١) حمد الله وثناؤه على نفسه بأنه رب العزة ورب الخلق أجمعين .

#### سورة ص

هى مكية ، نزلت بعد سورة القمر ، وعدة آيها ثمان وثمانون ومناسبتها لما قبلها أنها جاءت كالمتممة لها من وجهين:

(١) إنه ذكر فيها من قصص الأنبياء مالم يذكر في تلك كداود وسلمان .

(٢) إنه بعد أن حكى فيما قبلها عن الكفار أنهم قانوا: لو أن عندنا ذكرا من الأولين. لكنا عباد الله المخلصين؛ وأنهم كفروا بالدكر لما جاءهم بدأ عز اسمه هذه السورة بالقرآن ذى الذكر وفصل ماأجمله هناك من كفرهم.

# بِسْمِ ِ اللهِ الرَّهْمٰنِ الرَّحِيم ِ

صَ وَالْقُرْ آنِ ذِي اللّهِ كُرْ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ (٢) كَمْ أَهْلَكُنْنَا مِنْ قَبَاهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْا وَلاَتَ حِينَ مَنَاصِ (٣) وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذُرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ (٤) أَجَعَلَ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذُرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ (٤) أَجَعَلَ الْمَلَةَ لِهُمْ أَنْ اللّهَ أَلَى اللّهُ مِنْهُمْ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْهُمْ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْهُمْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

#### شرح المفردات

الذكر: الشرف كما قال « وَ إِنَّهُ لَذِ كُرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ » الذين كفروا هم رؤساء قريش ، في عزة: أي في استكبار عن اتباع الحق ومتابعة غيرهم فيه ؛ والعزة أيضا الغلبة والقهر كما فالوا في أمثالهم : من « عز بز » أي : من غلب سلب ، شقاق أي خانفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم : فلان في شق غير شق صاحبه ، فنادوا أي استفا وا ، لات : أي ليس الحين ، مناص : أي فرار وهرب ، عجاب أي بالغ في العجب نحو قولهم طويل وطوال أي إنه من واثب الدهر فلا حيلة لنا إلا الصبر عليه ، الملة الآخرة هي ملة النصاري ، اختلاق : أي كذب وافتراه ، فايرتقوا : أي فليصعدوا ، في الأسباب : أي في الممارج والطرق التي يتوصل بها إلى الاستيلاء علي العرش ، قاله مجاهد وقتادة . ومنه قول زهير :

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه و إن يرق أسباب السماء بسُلَمَّ ِ جندما: أى جند كثير عظيم كقولهم « لأمر ماجدَع قصير أنفه» ، مهزوم أى مغلب ، الأحزاب: أى المجتمعين لإيذاء محمد وكسر شوكته و إبطال دينه .

#### الإيضاح

(صَ ) تقدم الكلام في مثل هذا مرارا وقلنا إن هـذه حروف يراد بها تنبيه المخاطب للإِصفاء إلى مايراد بعده من الكلام لأهميته نحو ألا ، ويا و ينطق باسمائها فيقال (صاد) بالسكون .

( والقرآن ذى الذكر ) أى أقسم بالقرآن ذى الشرفوالرفعة إنه لمعجز وإن محمدا نصادق فيما يدّعيه من النبوة و إنه مرسل من ربه إلى الأسود والأحمر ، وان كتابه لمنزل من عنده :

ثم بين السبب الحقيق في كفرهم فقال : ( بل الذين كِفروا في عزة وشقاق ) أي إنهم ما كفروا به لأنهم لم يجدوا فيه ما يصلح حالهم فى ديمهم ولا دنياهم ، بل كذبوا به لاستكبارهم عن اتباع الحق ومشاقتهم نرسوله صلى الله عليه وسنم وحرصهم على مخالفته .

تم حذرهم وخوَّ فهم ماأهلك به الأمم قبلهم حين كذبوا رسلهم فقال:

(كم أهلكنامن قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) أى وكثير من الأمم قبلهم أهلكناهم فاستغاثوا حين حل بهم العذاب فنم فن ذلك عنهم شيئا ، فقد فات الأوان وحل البأس ، فنيس الوقت وقت فرار وهرب من العقاب .

ونحو الآية قوله: « فَلَمَّا رَأُو ْ بَاْسَمَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ » وقوله « حَتَى إِذَا أَخَذْ نَامُثَرَ فِيهِمْ بِالْعَدَابِ إِذَا هُمْ بَجْاً رُونَ » وقوله « فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَمَا إِذَا هُمْ مِنْهُ يَحْدُ نَامُثَرَ فِيهِ وَمَسَا كِنكُمْ لَعَلَّ كُمْ أَسْأَلُونَ ». يَوْ كُفُون وَلَا حَرَّ كُفُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتْرُ فَتُمْ فِيهِ وَمَسَا كِنكُمْ لَعَلَّ كُمْ أَسْأَلُونَ ». وعجبوا أن ج عم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) أى وما كان أشد تعجبهم حين جاءهم بشر مثلهم يدعى التبوة ويدعو إلى الله وليس له من الصفات المباطنة والظاهرة فى زعهم ما يجعله يمتر عنهم ويختص بهذا المنصِب وتلك المبرلة الرفيعة ، ومن ثم قالوا ماهو إلا خداع كذاب فيما ينسبه إلى الله من الأوامر والنواهي. الرفيعة ، ومن ثم قالوا ماهو إلا خداع كذاب فيما ينسبه إلى الله من الأوامر والنواهي. ثم ذَكَر شبهتهم في إثبات كذبه من وجود ثلاثة :

(۱ (أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب) أى أزعم أن المعبود إله واحد لا إله إلا هو ٢ وقد أنكروا ذلك وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، من أجل أنهم تلفوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم ، فلما دعاهم إلى محو ذلك من قلوبهم و إفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا منه وقالوا إن آباءهم على كثرتهم ورجاحة عقولهم لا يعقل أن يكونوا جاهلين مبطلين و بكون محمد وحده محقاصادة ولاشك أن هذا استبعاد فقط ولا مستند له من عقل ولا قل .

ونحو الآية قوله « أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَّ أَنْ أَوْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ

النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْـكَافِرُونَ إِن هَذَا لَسِخْرْ مُبِينْ » .

روى ابن جرير عن أبن عباس قال: « لما مرض أو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا :

إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل و بفعل ويقول ويقول ، علو بعثت إليه فنهيته فبعث أوطالب إليه فجاء الذي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل واحد ؛ قال خفشى أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق عليه ، فوثب فجلس فى ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب فقال له أبو طالب : أي ابن أخى — مالقومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ قال وأكثروا عليه من القول ، وتكلم رسول الله فقال يا عم : إنى أريدهم على كلة واحدة يقولونها ، ندبن لهم بها العرب، وتؤدى إليهم بها العجم الجزية ، ففرحوا لكلمته ولقوله فقال القوم ما هى وأبيك، وتؤدى إليهم بها العجم الجزية ، ففرحوا لكلمته ولقوله فقال القوم ما هى وأبيك، العملينكها وعشرا ، قال صلى الله عليه وسلم ( لا إله إلا الله ) فقاموا فرعين ينفضون الوابهم ويقولون : « أَجَعَلَ الآلَهُ أَعْ إلَى وَاحدًا ؟ إنَّ هَذَا لَشَيْء مُحَابٌ ، فنزل من هذا الموضع إلى قوله : « بَلْ كُمَّ يَذُوقُوا عَذَاب » .

(وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم) أىوانطلق أشراف قريش من مجلس أبى طالب بعد ما بكتهم رسول لله وشاهدوا نصلبه فى الدين ويتسوا مما كانوا يرجون منه وساطة عمه، يتحاورون بماجرى ويقلبون وجوه الرأى فيما يفعلون ويقولون: اثبتوا على عبادتها محتملين القدح فيها والغض من شأنها والاستهزاء بأمرها.

ثم علموا الأمر بالصبر بما شاهدوه من تصلبه عليه السلام فقالوا:

( إن هذا لشيء يراد ) أن إن هـذا لأمر عظيم يريد محمد بمضاءه وتنفيذه لامحالة من غير صارف يلو په ، ولا عاطف يثنيه ، لا قول يقال من طرف اللسان ،

أو يرجى فيه المسامحة بشفاعة إنسان ، فاقطعوا أطاعكم عن استنزاله إلى إرادتكم ، واصبروا على عبادة آلهتكم .

ثم ذكروا أيضا ما ظنوا أن فيه إبطالا لدعواه فقالوا :

(۲) (ما سممنا بهذا فى الملة الآخرة) أى ما سممنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد فى الملة الآخرة وهى ملة النصارى ، فإنهم يقولون بالتثليث ويزعون أنه الدين الذى جاء به عيسى عليه السلام وحاشاه ، وإنما خصوا النصرانية لأنها آخر الأديان المعروفة لديهم من أديان أهل الكتاب .

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم :

( إن هذا إلا اختلاق ) أى ما هـذا إلا افتراء وكذب لاحقيقة له ، وليس له مستند من دين سماوى ولا من عقل فيما يزعمون .

ثم أخذوا ينكرون اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالوحى وهو مثلهم أو أدون منهم فى الشرف والرياسة فيما يزعمون فقالوا :

(٣) (أأثرل عليه الذكر من بيننا؟) أى إنه من البعيد أن يختص محمد من بيننا بإنزال القرآن عليه وفينا ذو الجاه والشرف ، والرياسة والسكياسة كا حكى الله عنهم أن قالوا: « لَوْ لاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْ آنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ » ثم نعى عليهم تعرضهم لهذا التفضيل و إعطاء النبوة لمن يريدون فقال: « أَهُمْ يَقْسِمُونَ عَليهم تعرضهم لهذا التفضيل و إعطاء النبوة لمن يريدون فقال: « أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ ؟ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ وَعَمْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَاتٍ » فهذا منهم دليل على الجهل وقلة العظة .

ثم ذكر أن سبب الاستبعاد هو الشك فى أمر القرآن وميلهم إلى التقليد فقال: ( بل هم فى شك من ذكرى ) أى بل هم فى شك من تلك الدلائل التى لو تأملوا فيها لزال هذا الشك عنهم ، إذ هى دالة بأنفسها على صحة نبوته ، ولكنهم حين تركوا النظر والاستدلال لم يصلوا إلى الحق فى أمره .

ثم ذكر أن سبب هذا الشك هو الحسد لجىء النبوة له من بينهم فقال : ( بل لما يذوقوا عذاب ) أى إنهم لم يذوقوا عذابى بعد ، فإذا ذا قوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشك حينئذ .

والخلاصة — إنهم لايصدقون إلا أن يمسهم العذاب فيضطروا حينئذ إلى التصديق بذكرى .

ثم أنكر عليهم استبعاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وطلبهم نبوة غيره من صناديد قريش فقال :

(أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) أى بل أيملكون خزائن رحمة الله القهار لخلقه ، الكثير المواهب لهم ، المصيب بها مواقعها — فيتصرفوا فيها على حسب ما يريدون ، و يمنحوها من شاءوا ، و يصرفوها عمن لا يحبون ، و يتحكموا فيها بمقتضى آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم ؟

والخلاصة — إن أمر النبوة ليس بأيديهم بل بيد الله العليم بكل شيء « الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » .

ونحو الآية قوله: « قُلْ لَوْ أَنتُمْ ۚ تَمْلِكُمُونَ خَزَاشَّ رَحْمَةِ رَبِّى إِذَا لَأَمْسَكُتُمُ ۚ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًا » . خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًا » .

ثم ارتقى إلى ما هو أشد في الإنكار، فأمرهم أمرتهكم بارتقاء الأسباب فقال:

(أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب) أى بل ألهم ملك هذه الأجرام العلوية والأجرام السفلية حتى يتكلموا في الشئون الغيبية ويفكروا في التدابير الإلهية التي يستأثر بها رب العزة والكبرياء ؟ فإن كان الأمركا يزعمون فليصعدوا في المعارج ويتوصلوا إلى السموات ، وليدبروا شئونها حتى يظن صدق دعواهم ، إذ لاسبيل إلى التصرف فيها إلا بذلك .

والخلاصة — إنه ليس لهم شيء من ذلك ، فلاسبيل لهم إلى توزيع رحمة الله

على حسب مأيريدون ، و إعطاء النبوة لمن يشاءون ، فذلك من شئونه تعالى فهو الذى يفضل من يشاء من عباده على من يشاء .

ثم وعد سبحانه نبيه بالنصر والغلبة عليهم فقال :

(جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب) أى هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة ، ويوزعون رحمة ربك على حسب أهوائهم — جند كثير من الكفار المتحز بين على المؤمنين — مغلوبون فى الوقائع التى ستكون بينك و بينهم ، وستنتصر عليهم كا حدث فى بدر وغيرها ، فأنى لهم تدبير الأمور الغيبية ، والتصرف فى الخزائن الربانية . وهــذا خبر من الله لنبيه وهو بمكة ولم يكن له يومنذ جند — أنه سيهزم جند وهــذا خبر من الله لنبيه وهو بمكة ولم يكن له يومنذ جند — أنه سيهزم جند المشركين ، فجاء تأويله يوم بدر وغيره من المواقع — وهذا من أعظم المعجزات وأدل الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق كتابه وأنه من عند الله لامن عند اللهشر كين عند اللهشر .

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَالَا وَفِرْءَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصَابُ الأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَخْزَابُ (١٣) إِنْ كُلُّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤) وَمَا يَنْظُرُ هَوُّلَاءَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَالَمَا الرُّسُلَ فَوَاقِ (١٥) .

#### المعنى الجملي

لما ذكر سبحانه أنهم إنما توانوا وتكاسلوا عن النظر والاستدلال لأنهم لم ينزل بهم العذاب — بين في هدذه الآيات أن أقوام الأنبياء الماضين كانوا كذلك حتى حاق بهم سوء العذاب .

ُ وَفَي هَذَا تَخُويِفَ لأُولئكَ الكَافَرِينَ الذِّينَ كَذَبُوا الرسولُ صَلَّى الله عليه وسلم .

#### الإيضاح

ذكر الله تعالى فى هذه الآيات ستة أقوام من الذين كذبوا رسلهم وما آل إليه أمرهم لتكون ذكرى لأولئك المكذبين من قومه ، فيرعووا عن غيهم ويثو بوا إلى رشدهم فقال :

(١) (كذبت قبلهم قوم نوح) أى كذب قوم نوح رسولهم وقالوا إنه مجنون وهزموا به ، وكما ألحف فى الدعوة زادوا عتوا وعنادا ، فدعا ربه وقال: « رَبِّ لاتَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِ بِنَ دَيَّارًا . إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ بُضِلُوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِ بِنَ دَيَّارًا . إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ بُضُلُوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلا فَا حَرَّا كَفَارًا » ولما أصروا على تكذيبهم وعنادهم أخذهم الطوفان وهم ظالمون ، وَنَجَرًا كَفَارًا » ولما أصروا على تكذيبهم وعنادهم أخذهم الطوفان وهم ظالمون ، وَنَجَرُنا أَبُو ابَ السَّمَاء بِمَاء مُنهم و وَفَجَرُنا اللَّهُ نُوحا ومن آمن معه كما قال : « فَهَتَحْنَا أَبُو ابَ السَّمَاء بِمَاء مُنهم و وَدُمُر . اللَّمْ فَلَى ذَاتِ أَلُواح وَدُمُر . اللَّمْ عَلَى ذَاتِ اللَّهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواح وَدُمُر . اللَّمْ عَلَى ذَاتِ أَلُواح وَدُمُر . اللَّمْ عَلَى ذَاتِ أَلُواح وَدُمُر . اللَّمْ عَلَى ذَاتِ أَلُواح وَدُمُر . وَجَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواح وَدُمُر . اللَّمْ عَلَى ذَاتِ أَلُواح وَدُمُر . وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواح وَدُمُر . اللَّمْ عَلَى ذَاتِ أَلُواح اللَّواح اللَّونَ كُور كَانَ كُور ؟ » .

(٢) ( وعاد ) وهم قوم هود وقد كذبوه فأهلكهم الله بريح صرصر عانية كا قال فى سورة الحاقة : ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِ يَحْ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ . سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا . وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا . وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ يَخُلُ خَاوِيَةٍ . فَهَلُ تُرَى كَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ ﴾ .

(٣) ( وفرعون ذو الأوتاد ) وقد بعث الله إليه موسى وأيده بآياته التسع فأصر على الجمحود والعناد و بغى وتجبر وقال أنا ر بكم الأعلى ، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وأغرقه وقومه ونجى موسى وقومه بنى إسرائيل كما قال فى سورة يونس : « وَجَاوَزْ نَا وَأَغرقه وَقُومه وَنَجَى موسى وقومه بنى إسرائيل كما قال فى سورة يونس : « وَجَاوَزْ نَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمُ فِرْ عَوْنَ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَ كُهُ الْهَرَائِيلَ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ اللَّهِ عِلَاً اللَّهُ اللّهُ الل

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْهُسِدِينَ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِبَدَنِكَ لَلْمُسْدِينَ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِبَدَنِكَ لَلْمُسْدِينَ.

و ذو الأوتاد: أى ذو الملك الثابت ، وأصله للبيت المطنب بأوتاد وهو لايثبت بدونها ، ثم استعمل فى إثبات العز والملك كما قال الأسود بن يَعْفُرُ:

وَالْقَدْ غَنُوا فِيهَا بِأَنْعُمَ عِيشَةً فَى ظُلَّ مُلَّكُ ثَابِتُ الْأُوتَادِ

(٤) (ونمود) وقد جاء ذكرهم في عدة سور أرسل الله إليهم صالحا وكانت الناقة له آية فكذبوه فعقروها فأرسل عليهم صاعقة فأهلكتهم وجعلتهم كهشيم المختظر كما جاء في سورة القمر: «كذّبت تُمُودُ بِالنّدُرِ. فَقَالُوا أَبْشَرًا مِنّا وَاحِدًا بَتّبِمهُ إِنّا إِذًا كَنِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ \_ إلى أن قال \_ إِنّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةً وَاحدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ المُحْتَظِي » .

(٥) (وقوم لوط) وقد سبق ذكر قصصهم فى عدة سور من الكتاب الكريم وذكر ما حل بهم من العذاب ؛ فنها قوله فى سورة القمر : « كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَيَّنَاهُمْ بِسَحَر ».

(٦) (وأسحاب الأبكة) والأبكة: الشجر الملتف بمضه على بعض، وهم قوم شعيب؛ وقد ذكر الله قصصهم في كثير من السور، فمنها ما جاء في سورة الحجر: « وَ إِنْ كَانَ أَشْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَا لِمِينَ. فَانْنَقَمَنَا مِنْهُمْ ».

(أولئك الأحزاب) أى هؤلاء الذين تحز بوا على الرسل، وهم كالأحزاب الذين تُحز بوا عليك ·

نم بين سبب انهزامهم وعقابهم فقال:

( إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ) أى إن كل هذه الأم الخالية والقرون الغابرة ، وقد كانوا أشد منهم قوة كذبوا أنبياءهم فحل بهم العذاب ، فكيف بهؤلاء الضعفاء إذا نزل بهم ما لاقبل لهم به من عذابي .

ثم بين عقاب كفار قريش إثر بيان عِقاب أضرابهم فقال:

(وماينظر هؤلاء إلاصيحة واحدة ما لها من فواق) ينظر؛ أى ينتظر كقوله تعالى: « إنظُرُ ونا كَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ » وهؤلاء أى كفار مكة ، والفواق: الزمن الذى بين الحلبتين ، والصيحة : النفخة الثانية التى بها تقوم الساعة أى ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تلك النفخة - بلا توقف مقدار فواق .

والخلاصة — إذا حل هذا الميقات لايتأخرون عنه أبدا .

وَقَالُوا رَبُّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَدْلَ يَوْمِ الْحِسابِ(١٦) اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ

#### شرح المفردات

القط: النصيب والحظ والكتاب بالجوائز والجمع القطوط، قال الأعشى يمدح النعان من المنذر:

ولا الملكُ النمانُ يومَ لقيتُهُ بِغِبْطَتِهِ يُعْطِي الْقُطُوطَ وَيَأْفِقُ ويَأْفَق : أَى يَصِلَح .

#### المعنى الجملي

تقدم أن قانا إن القوم إنما تعجبوا لشبهات تتعلق بالنوحيد والنبوات والمعاد و فأشاروا إلى الأولى بقولهم: أَجْعَلَ الآلهة إلها وَاحِدًا، وإلى الثانية بقولهم: أَأْثُولَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِنْ بَيْنِنا، وهنا أشار إلى النالثة بقوله: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِلُ لَنَا قِطَّنَا سخرية وتهكا حين سمعوا بالمعاد، وأن هناك دارا أخرى بحاسبون فيها وبجازون على ما يعملون، ثم أمر رسوله بالصبر على أذى المشركين وعلى كل ما يقولون في شأنه من أنه شاعر، وأنه مفتركذاب.

### الإيضاح

(وفالوا ربناعجل اننا قِطما قبل يوم الحساب) أى وفالوا استهزاء وسخرية حين سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة — ربنا مجل لنا نصيبنا من العذاب الذى توعدتنا به ولا نؤخره إلى يوم الحساب الذى مبدؤه الصيحة .

وقائل ذلك على ما روى عن عطاء النضرُ بن الحرث بن علقمة بن كَلَدَة وهو الذي قال فيه الله تعالى : « سَأَلَ سَائِلِ مِعَذَابٍ وَأَقِعٍ » أو أبوجهل على ما روى عن قتادة ، ورضى بهذه المقالة الباقون ، ومن ثم أسندها إليهم جميعا .

ولما بلغ الكفار في السفاهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالوا إنه ساحركذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطن \_ أمره الله بالصبر على سفاهتهم فقال :

(اصبر على ما يقولون) أى اصبر على ما يقول مشركو قومك لك بما تكره، فإنا ممتحنوك بالكاره كما المتحنا سائر من أرسلنا من قبلك، ثم جاعلو الظفر لك على من كذبك وشاقك، سنتنا فى الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا من قبلك.

#### قصص داود عليه السلام

وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧) إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبْالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْمَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الِحْكُمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (٢٠)

#### شرح المفردات

الأيد والآد : القوة في العبادة وكان يصوم يوما و يفطر يوما ، أوّاب : أي رجاع إلى الله و إلى طاعته من قولهم آب. إذا رجع، قال عبيد بن الأبرص :

#### وكلُّ ذي غيبة يؤوب وغائبُ الموت لايؤوبُ

والإشراق: أى وقت الإشراق؛ يقال أشرقت الشمس أضاءت، وشرقت: طلعت، عشورة: أى محبوسة فى الهواء، أواب: أى منقاد يسبح تبعا له، شددنا ملسكه: أى قويناه بالهيبة والنصر، والحكمة هى إصابة الصواب فى القول والعمل، الفصل: الحاجز بين الشيئين، وفصل الخطاب: الكلام الذى يفصل بين الحق والباطل.

#### المعنى الجملي

بعد أن أمر الله رسوله بالصبر على أذى المشركين — أردف ذلك بذكر قصص بعض الأنبياء الذين حدث لهم من المشاق والأذى مثل ما حدث له فصبروا حتى فرسج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم — ترغيبا له فى الصبر وإيذانا ببلوغه ما يريد كاكان ذلك عاقبة من قبله .

#### الإيضاح

(واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) أى واذكر لقومك قصة عبدنا داود ذى القوة فى الطاعة والفقه فى الدين، فقدكان يقوم ثاث الليل و يصوم نصف الدهر وورد فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود ، كان ينام نصف الليل صلاة داود ، كان ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و ينام سدسه ، وكان يصوم يوما و يفطر يوما ، ولا يفر إذا لاقى ، وأنه كان أو ابا » أى رجاعا إلى الله تعالى فى جميع شئونه ، فكان كما ذكر ذنبه أو خطر على باله استغفر الله فى اليوم والليلة على باله استغفر الله ، قال النبى صلى الله عليه وسلم « إنى لأستغفر الله فى اليوم والليلة مرة » .

وأخرج البخارى فى تاريخه عن أبى الدرداء قال : «كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود وحدّث عنه قال :كان أعبد البشر » .

وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاينبغي لأحد أن يقول إنى أعبد من داود » .

تم عدد سبحانه نعمه عليه نقال:

(۱) (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق) أى إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه حين إشراق الشمس وآخر النهار. وتسبيحها معه تقديسها لله بحال تليق بها ، وتخصيص هذين الوقتين بالذكر يدل على اختصاصهما بمزيد شرف العبادة فيهما ، فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثرا فى فضيلة ما يقع فيهما من العبادات.

(والطير محشورة) أى وسخرنا له الطير حال كونها محبوسة فى الهواء تسبح بتسبيحه ، فإذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء وسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف ويسبح معه .

وفى هذا إيماء إلى ما لداود من حسن الترتيل والصوت المتقبل الذى يُعجَب له الحيوان الأعجم فما بالك بالإنسان؟ .

ثم أكد ما سلف من تسخيرها له فقال :

- (كل له أواب) أي كل من الجبال والطير مطيع مرجاع إلى أمره يسبح تبعاله.
- (٢) (وشددنا ملكه) أى قوينا ملكه بكثرة الجند و بسطة الثراء والهيبة ونفوذ الكلمة والنصر على الأعداء .
- (٣) ( وآتيناه الحكمة ) أى وأعطيناه العلم الكامل والإتقان للعمل، فهو لايقدم على عمل إلا إذا عرف موارده ومصادره ، مباديه وغاياته على نحو ما قال الشاعر :

قدِّم لرجلك قبل الخطُّو موضعها ﴿ فَمَنَ عَلَا زَلَقًا عَن غِرَّةٍ زَكَجًا

(٤) (وفصل الخطاب) أى وألهمناه حسن الفصل فى الخصومات بما يستبين به وجه الحق بلا جنف ولا ميل مع الهوى ، وهذا يحتاج إلى فضل كبير فى العلم ، ومزيد فى الحلم ، وتفهم أحوال الخصوم ، ورباطة الجأش ، وعظيم الصبر ، والذكن الذى لا يتوافر لكثير من الناس .

# قضية من قضاياه التي حكم فيها

وَهَلُ أَنَاكَ نَبَأُ الْخُصْمِ إِذْ نَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى وَهُلُ أَنَاكُ نَبَا أَلَحُصْمِ إِذْ نَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ (٢١) إِنَّ هَذَا أَخِي دَاوُدَ فَقَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَحَفَّ خَصْمَانِ بَعْى بَعْضُمُ اعلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالحَّقِ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِهَا وَعَزَّنِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِهَا وَعَزَّنِي لِهُ وَاللَّهُ لَلْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى نَعْجَةً وَإِلَّ كَثِيرًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَوَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُنَالُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَالْمَالَطُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمَالَاقِ وَلَالَ وَاللَّهُ وَالْمَالَاقُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَدَالَ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالَاقِ وَالْمَالَالِ اللَّهُ وَالْمُولُولُهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

# شرح المفردات

هل: هناكلة يراد منها التعجيب والتشويق إلى سماع ما يرد بعدها ، والخصم: جماعة الخاصمين ؛ ويستعمل للمفرد والجمع مذكرا ومؤنثا قال الشاعر:

وخَصْمُ عَضَابُ يَنْفُضُونَ لِحَاهُمُ كَنفض البَرَازِين العِرابِ المَخَالِيا وتسوروا: أى أتوه من أعلى السور ودخلوا إلى المنزل ، والححراب: الغرفة التي كان يتعبد فيها و يشتغل بطاعة ربه ، والفزع: انقباض ونفار يعترى الإنسان من شيء مخيف ، بغى: أى جار وظلم، ولا تشطط: أى لا تبعد عن الحق ولا تجر في الحكومة ، سواء الصراط: أى وسط الطريق ، والنعجة أنثى الضأن و يكنى بها عن المرأة كما قال عنترة : يا شاةُ ما قنص لمن حلَّت له حَرُمتْ على وليتها لم تَحْرُم فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسَّسي أخبارها لي واعلم قالت رأيت مَن الأعادي غِرَّة والشاة ممكنة لمن هو مُرْتُمَمِ

أ كفلنيها : أى ملكنيها؛ وأصل ذلك اجعلنى أكفلها كما أكفل ما تحت يدى ، وعز أى علينيها : أى غلبنى ، وفي المثل من عز بز : أى من غلب سلب ، وقال الشاعر :

قطاة عزّها شرك فبانت تجاذبه وقد علق الجناح في الخطاب: أى في مخاطبته إياى ومحاجته ، إذ قد أنى بحجاح لم أستطعرده ، والخلطاء هم المعارف أو الأعوان بمن بينهم ملابسة شديدة وامتزاج : واحدهم خليط ، فتنّاه : أى ابتليناه ، خر : أى سقط ، راكعا : أى ساجدا ؛ وقد يعبر بالركوع عن السجود قال الشاعى :

فخرَ على وجهه راكماً وتاب إلى الله من كل ذنب وأناب: أي رجع إلى ربه ، والزاني : القرب من الله ، والماآب: المرجع .

#### المعنى الجملي

بعد أن مدح سبحانه داود وأثنى عبيه بما ساف—أردف ذلك بذكر نبأ عجيب من أنبائه مشوّقا إليه السامع ومعجّبا له .

#### الإيضاح

( وهل أتماك نبأ الخصم إذ تسوروا الححراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لإتخف خصان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهداه إلى سواء الهمراط.) أى هل علمت ذلك النبأ العجيب ، نبأ الجماعة الذين تسلقوا سور غرفة داود ودخلوا عليه وهو مشتغل بعبادة ربه فى غير وقت جلوسه للحكم ، وحين رآهم

فَرُغُ منهم ظنا منه أنهم جاءوا لاغتياله ، إذ كان منفردا في محرابه للعبادة ، فقالوا له : لا تخف منا ، نحن اثنان جار بمضنا على بعض فاحكم بيننا حكما عادلا ولا تجرُ واهدنا إلى الطريق السوى"، ولا تشطط في الحكومة .

ثم فصلوا موضع الخصومة فقالوا :

( إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى في الخطاب ) أى إن أخى هذا يملك تسعا وتسعين شاة وأملك شاة واحدة ، فقال ملكنيها وغلبنى في المحاجة ، فجاء بحجج لم أطق لها ردّا ولا دفعا .

ثم ذكر سبحانه حكم داود في الواقعة فقال:

( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى قال داود بعد أن أقرّ المدَّعى عليه بما قال المدّعى : لقد ظلمك بطابه منك إضافة نعجتك إلى نعاجه .

ثم استطرد إلى بيان أن الظلم من شيمة الإنسان فقال :

( وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم) أى وإن كثيرا ممن يتعاملون معا يجور بعضهم على بعض حين التعامل كما قال المتذبى :

والظلمُ من شِيمَ ِ النفوس فإن تجد ﴿ ذَا عِفَّةً ۚ فَلِمِــلَّةٍ لَا يَظْلِمُ

إلا من يخافون ربهم ويؤمنون به ويعملون صلح الأعمال ، فإن نفوسهم تعزف عن الظلم وترعوى خشية من خالقها ، وما أقل هؤلاء عددا ، وأندرهم وجودا كا قال : « وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ » .

ثم ذكر أن داودكان قد ظن أنهما قد جاءا للاغتيال ثم تبين له غير ماكان قد ظن فقال :

( وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخرّ راكما وأناب ) أى وظن داود أن دخولها عليه فى ذلك الوقت ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى لأجل أن يغتالوه ،

فلم يقع ما كان قد ظنه فاستغفر ربه من ذلك الظن ؛ إذ لم يقع ما كان قد ظنه فخرُّ ساجدا ورجع إلى ربه طالبا منه المغفرة لما فرط منه .

ثم بين أنه أجاب طلبه وغفر له إنه كان غفورا رحيها فقال :

( فغفرنا له ذلك و إن له عندنا لزانى وحسن مآب) أى فغفرنا له ما وقع منه من ذلك الظن ، و إنه لمن المقر بين لدينا وله حسن المرجع وهو النعيم فى الجنة .

هذا خلاصة ما رآه أبو حيان في البحر في تفسير هــذا القصص، وهو حسن . بَيْد أَنا نرى أن ظن داود في الخصمين وقد دخلا عليه في مثل هذا الوقت ومن غير الباب لإرادة الاغتيال -- ظن له ما يؤيده من الدلائل وشواهد الحال ، فلا يمكن أن يكون هذا الظن إتماً حتى يطلب من ربه المغفرة عليه — إلى أن هذه الخصومة التي ترافعا إليه فيها وطلبا منه الحكومة — ليست من معضلات المشاكل التي يُحتاج فيها إلى حكم داود ، إلى أنه قد كان لهما مندوحة منها بأن ينتظرا إلى اليوم التالى حتى يجلس للقضاء ولا يضيع عليهما حق إذا هما تأخرا يوما آخر ، لأن هذه الواقعة إن كانت على الوضع الذي قالاد ، فليس فيها ما يدعو إلى المبادرة والتقاضي في غير موعد القضاء والوصول إلى القاضي على تلك الحال المريبة — فلا بد أنهما قدكانا يريدان غرضا آخرأخفياه غير ماكان قد ظهر منهما، ذلك الغرض هو إرادة الاغتيال ، وما منعهما من تنفيذه إلا يقظة الحراس والخدم والحشم و إحاطتِه بهما ، فاخترعا سببًا لمجيئهما إليه وهو مجيئهما للاستفتاء فيما خني عليهما ، ولأجله تسوّرا المحراب ، ومما يرشد إلى هذه النية المبيتة نية الاغتيال أن تهجُّم الناس على البيوت للتقاضي ليس بالمألوف ولا المعروف في أي عصر ، إلى أن هذه الفتوي لاتحتاج إلى مثل داود ، فهي فتوى جاءت بنت ساعتها لم يفكرا فيها من قبل ، والذي ألجأها إليها يقظة الحرس وظنهما أنهما هالكان لامحالة إذا لم يذكرا سببا يسوُّغ لها دخول القصر في ذلك الحين ، ومما يؤيد هذا أن اغتيال الأنبياء كان معروفا في بني إسرائيل فقد قتلوا إشعيا وزكريا كما يرشد إلى ذلك قوله : « وَيَقْتُلُونَ النَّبيِّينَ بِغَيْرِ الْحُقِّ » وحين علم داود غرضهما وتظاهرت عليه الأدلة همّ أن ينتقم منهما ويجازى السيئة بمثلها « وَجَزَاه سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِثْلُهَا » ولكنه رأى أن مقام النبوة أمثل به الصفح والعفو كما قال : « كَفَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ كَلَى اللهِ » ومن ثم استغفر ربه لما كان قد عزم عليه من الانتقام تأديبا لهما ولأمثالهما .

وما جاء فى بعض كتب التفسير أن المراد بالنماج النساء كما جاء كناية عن ذلك في كلام العرب كما قال \* كنعاج الفلا تعسّفُن رَ مُلا \* فذلك يتوقف على أن كمة (نعجة) فى اللغة العبرية تستعمل كناية عن المرأة كما هى فى العربية ، وتأباه كلة (الخلطاء) وكذلك ما يقال من أن الخصمين كانا ملكين فإن (تسوروا) تأباه لأن الملائكة أجسام نورانية لا أجسام كثيفة فلا حاجة إلى التسور ، إلى أن ما جاء من القصص عن ذكر السبب فى مجيء الملكين مما يخل بمنصب النبوة ، وفيه نسبة الكبائر إلى الأنبياء ، فيجب علينا أن نطرحه؛ إذ يبطل الوثوق بالشرائع — إلى ما فيه من مطمن لأرباب الأديان الأخرى على المسلمين ، إذ نسبوا إلى الأنبياء ما يجل مقامهم عنه ، لأرباب الأديان الأخرى على المسلمين ، إذ نسبوا إلى الأنبياء ما يجل مقامهم عنه ، ويأباه عامة الناس فضلا عن الأنبياء الذين اصطفاهم الله لرسالاته ، ومن ثم أثر عن على رضى الله عنه أنه قال : من حدثكم بحديث داود على ما يرو يه القُصّاص جلدته مائة وستين .

يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالَحْقِّ وَلاَ تَتَبَّدِعِ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ عِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحُسَابِ (٢٦) .

### المعنى الجملي

بعد أن قص سبحانه علينا قصص داود والخصمين – أردف ذلك ببيان أنه فوض إلى داود خلافة الأرض وأوصاه بالحـكم بين الناس بالحق وعدم اتباع الهوى

حتى لايضل عن سبيل الله ، ثم ذكر أن من صل عن سبيله فله شديد العذاب وسوء المنقلب ، إذ قد نسى يوم الحساب والجزاء .

#### الإيضاح

(يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) أى يا داود إنا استخلفناك فى الأرض ، وجعلناك نافذ الحركم بين الرعية ، لك الملك والسلطان ، وعليهم السمع والطاعة ، لا يخالفون لك أمرا ، ولا يقيمون فى وجهك عصا .

ثم ذكر ما يستتبع ذلك فقال:

( فاحكم بين الناس بالحق ) المنزل من عندى والذى شرعته لما فيه من المصلحة في الدنيا والآخرة لعبادى .

ثم أكد ما سلف بالنهى عن ضده فقال:

( ولا تتبع الهوى ) فى الحـكومة وغيرها من أمور الدين والدنيا .

وفى هـذا إرشاد لما يقتضيه منصب النبوة ، وتنبيه لمن هو دونه لسلوك هذا الطريق القويم .

ثم بين سوء عاقبة ذلك فقال:

( فيضلك عن سبيل الله ) أى فيكون اتباعك للهوى سببا فى الضلال عن الدلائل التى نصبت ، والأعلام التى وضعت ، للإرشاد إلى سبل السلام، بإصلاح حال المجتمع فى دينه ودنياه ، وتهذيبه حتى يسلك طريق الحق بينه وبين ربه ، وبينه وبين الناس .

ثم بين غائلة الضلال ووخامة عاقبته فقال :

( إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) أى إن الذين يتركون الحق و يضلون عن سبيل معالمه — لهم من الله العذاب الشديد

يوم الحساب لنسيانهم ما فى ذلك اليوم من الأهوال ، وأن الله سيحاسب كل نفس عالم المحسب على نفس على المحسب ، فن دشى نفسه وسلك بها سبيل المعاصى فقد حق عليه العذاب الذى كتبه على العاصين جزاء وفاقا على أعمالهم التى كسبوها بأيديهم .

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧) أَمْ نَجُمْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَا لْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجُعْلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨) كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩) .

### شرح المفردات

باطلا: أى عبثا ولمبا ، ويل: أى هلاك ، مبارك: أى كثير المنافع الدينية والدنيوية ، ليدبروا: أى ليتفكروا ، ليتذكروا: أى ليتعظوا ، الألباب: واحدها ب ، وهو العقل، وقد يجمع على ألبّ ويفك إدغامه فى ضرورة الشعر، قال الكيت: إليكم ذوى آل النبي تطلّعت نوازع من قلبي ظاء وألبُبُ

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن الذين يضاون عن سبيل الله لهم العذاب الشديد يوم الحساب لظنهم أنه ليس بكائن — أعقب هذا ببيان أن هذا اليوم آت لاريب فيه ، لأنه سبحانه لم يخلق الخلق عبثا ، بل خلقهم لعبادته وتوحيده ، ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب للطيعين ويعذب الكافرين ، ثم أردف ذلك ببيان فضل القرآن الذي أنزله على رسوله هاديا للناس ومنقذا لهم من الضلالة إلى الهدى ، وإذا هم تدبروا آياته وانعظوا حظاتها سعدوا في الدارين ، و باغوا السماكين ، وكانوا سادة العالم أجمع .

#### الإيضاح

وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا) أى وما أوجدنا السهاء وما فيها من زينة ومنافع للناس ، والأرض وما فيها من فوائد فى ظاهرها وباطنها لهم ، وما بينهما مما يعلمون ومما لايعلمون — لهوا ولعبا ، بل خلقناها مشتملة على حكم باهرة ، وأسرار بالغة ، ومصالح جمة ، فقد خلقناها للممل فيها بطاعتنا والانتهاء إلى أمرنا ونهينا ، فإنا لن نترك الناس سدى بل سنميدهم بعد موتهم إلى حياة أخرى يحاسبون فيها على النقير والقطمير، والقليل والكثير، ثم يلقون الجزاء على ما كسبت أيديهم ، إن خيرا فحير وإن شرا فشر .

ونحو الآية قوله : « وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون » .

ثم بين أن هذا الظن الفاسد قد ظنه الذين كفروا بالله وجحدوا آياته فقال :

(ذلك ظن الذين كفروا) أى إن الذين كفروا بالله وآياته التى نصبها فى الأنفس والآفاق ولم يتدبروا حق التدبر فى خلق هذا الكون البديع الدال على قدرة خالقه وعظيم تصرفه — أنكروا الحكمة فى خلقه وأنه إنما وجد ليكون دليلا على وجود خالقه ، و برهانا على وحدانيته كا ورد فى الحديث القدسى «كنت كنزا مخفيًّا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبى عرفونى » .

ونحو الآية قوله: «أَتَخْسَبْتُمُ ۚ أَنَّمَا خَلَقَنْهَا كُمْ عَبَثَاً وَأَنَسَكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْ جَعُونَ » ثم بيّن أن لهم سوء المنقلب على بطلان ما اعتقدوا وقبيح ما فعلوا فقال:

( فو يل للذين كفروا من النار ) أى فياويل الكافرين من النار التى أعدت لهم مستقرا ومقاما ، جزاء لهم على ما اجترحوا من الشرك بربهم وخالقهم وكفرانهم بنعمه التى أنعم بها عليهم و إنكارهم لليوم الذى تجازى فيه كل نفس بما قدمت من صالح العمل وسيئه « كَفَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ضَمَّا الله عَمَالُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ضَمَّا الله عَمَالُ مِثْقَالَ ذَرَّةً فَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً فَيْرًا يَرَهُ .

ثم بين أن مقتضى عدله وحكمته ألايساوى بين الذين أحسنوا بالحسنى، والذين اجترحوا السيئات ودسّوا أنفسهم بكبير الآثام والذنوب فقال :

( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) أي بل أنجعل من آمنوا بربهم واعتقدوا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لاشريك له في ملكه ، وأصلحوا أعمالهم فأدُّوا ما يجب للخلق والخالق والمُمَّروا بما أمر به ربهم على لسان أنبيائه وانتهوا عما نهوا عنه ، فلم يدسُّوا أنفسهم بفعل شيء من كباثر الآثام خوفا من يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضمت ، ولا تقبل الشفاعة ولا الفداء من أحد « وَكُلُّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرً ۖ فِي عُنُقِهِ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا . اقْرَأْ كَتَابَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا » . « يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْ \* مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرَى مِنْهُمْ يَوْمَتْذِ شَأَنْ مُغْنِيهِ » كَمَن كَفروا به وعانوا فى الأرض فســـادا وهاموا فيها على وجوههم ، لا دين يمنعهم ، ولا زاجر يردعهم ، إذ هم ينكرون الجزاء والحسـاب والإعادة بعـــد الموتة الأولى ويقولون: ما هي إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما يهدكنا إلا الدهر. فأنَّى لمثل هؤلاء أن يرعووا عن غيَّ، أو يكفوا عن معصية ؟ بل هم جهد استطاعتهم يحصلون على اللذات ، و يجترحون السيئات ، بمــا وسوس إليهم به الشيطان ، أن لاحلال ولا حرام ، ولا جنة ولا نار ، فما هذه إلا أساطير الأولين ، وخزعبلات الموسوسين المتزمّتين .

و إذا كان هـذا حقا واقتضته الحكمة وأوجبته العدالة ، فلا بد من دار أخرى يجازى فيها المطيع ، ويثاب على ما عمل ، و يعاقب فيها العاصى على ما دنس به نفسه من شرك بر به ، واجتراح للإثم والعصيان ومخالفة أمر الواحد الديان . والعقول السليمة ، والفِطر الصحيحة ترشد إلى هذا وتؤيده ، وتدل عليه وتثبته ، فإنا نرى الظالم الباغى قد يزداد فى دنياه مالاً وولدا ، و يتمتع بصنوف اللذات ، من الدور

والقصور ، والفراش الوثير ، والسكن في الجنات ، ويركب فاره الخيول المطهمة والمراكب الفاخرة ، ويشار إليه بالبنان ؟ بينا نرى المطيع لربه ، المظاوم من بنى جنسه قد يعيش عيش الكفاف ، ولا يجد ما يقيم به أودة ، ويسدّ به مخصته ، أفيكون من حكمة الحكيم العادل الذي لايظلم مثقال ذرة أن يترك الناس سدى يفعلون ما شاءوا بلا حساب ولا عقاب ، أو ينتصف للمظاوم من الظالم ويرجع الحق لصاحبه ؟ وربما لا يحصل هذا في الدنيا ، فلا بد من دار أخرى يكون فيها العدل والإنصاف ، والسكيل بالقسط والميزان ، وتلك هي الدار التي وعد بها الرحمن ، على ألسنة رسله الكرام ، صدق ربنا ، وإن وعده الحق ، وإن هذا اليوم آت لاشك فيه ، لتجزى كل نفس بما كسبت ، لا ظلم اليوم .

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس أنه قال: الذين آمنوا على وحزة وعبيدة ابن الحرث رضى الله عنهم ، والمفسدين في الأرض عتبة والوليد بن عتبة وشيبة وهم الذين تبارزوا يوم بدر .

ولما كان القرآن هو الذى يرشد إلى مثل هذه المقاصد الشريفة ، والمآخذ العقلية الصحيحة قال :

(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر أولو الألباب) أى أنزلنا الله هذا الكتاب النافع للناس المرشد لهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم فى دينهم ودنياهم ، الجامع لوجوه الصالح ليتدبرها أولو الحجا الذين قد أنار الله بصائرهم فاهتدوا بهديه ، وسلكوا فى أعالهم ما أرشد إليه ، وتذكروا مواعظه وزواجره ، واعتبروا بمن قبلهم فارعووا عن مخالفته حتى لا يحل بهم مثل ما حل بالغابرين ، و يستأصلهم كما استأصل السابقين بمن بغوا فى الأرض فسادا .

وما تدبُّره بحسن تلاوته وجودة ترتيله ، بل بالعمل بما فيه ، واتباع أوامره ونواهيه ، ومن ثم قال الحسن البصرى :

قد قرأ القرآن عبيد وصبيان لاعلم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده،

حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا ، وقد والله أسقطه كله ، ما يرى للقرآن عليه أثر ، فى خُلُق ولا عمل ، والله ما هو بحفظ حروفه ، وإضاعة حدوده ، والله ما هؤلاء بالحسكاء ولا الوَزَعة ، لا أ كثر الله فى الناس من مثل هؤلاء .

## قصص سلمان عليه السلام حين عرض الصافنات الجياد

وَوَهَبَنْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْماً نَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهُ بِالْعَشِيِّ الطَّيْرِ عَنْ ذِكْرِ بِالْعَشِيِّ الطَّيْرِ عَنْ أَخْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ بِالْعَشِيِّ الطَّافِرَ اللَّهُ وَالْعَنَى مَسْطًا بِالسُّوقُ رَبِّي مَدْعًا بِالسُّوقُ وَالْاعْنَاقِ (٣٢) .

#### شرح المفردات

الصافن من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها كما قال:

أَلِفَ الصَّغُون فِمَا يَزَالَ كَأَنَّهُ عَمَا يَقُومُ عَلَى الثَلَاثِ كَسِيرًا وقال النابغة :

لنا قُبَةٌ مضروبة بفنائه المحتاق المهارَى والجيادُ الصوافِنُ والجيادُ الصوافِنُ والجيادُ السريع البذل والجياد : واحدها جواد ، وهو السريع العدو ، كما أن الجواد من الناس السريع البذل قاله المبرد ، والخير هنا : الخيل ، توارت : أى غيبت عن البصر ، طفق : شرع ، المسح : إمرار اليد على الجسم .

#### الإيضاح

( ووهبنا لداود سليان ) أى وآتينا داود ابنا يسمى سليان .

ونحو الآية قوله : « وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ » .

ثم مدحه سبحانه وأثنى عليه فقال:

(نعم العبد إنه أواب) أى ما أحقه بالمدح والثناء! لأنه كان كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى ربه فى أكثر الأوقات ، وفى كثير من المهمات ، اعتقادا منه بأن كل شىء من الخير لايتم إلا بإعانته وتوفيقه .

ثم ذكر حالا من أحواله التي تستحق الإطراء والثناء فقال :

(إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد) أى امدحه حين عرضت عليه الجياد الصافنات من العصر حتى آخر النهار، لينظر إليها ويتعرف أحوالها ومقدار صلاحيتها للقيام بالمهام التي توكل إليها حين الغزو وغيره .

وقد وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين وصفين ممدوحين واقفة وجارية ، فإذا وقفت كانت سراعا خفافا في المربه ، وإذا جرت كانت سراعا خفافا في جريها ، وقيل وصفها بالصفون لأنه لايكون في الهجن ، بل يكون في العراب الخلص .

( فقال إلى أحببت حب الخير عن ذكر ربى ) قد يحب الإنسان شيئا وهو يتمنى ألا يحبه ، كالمريض الذى يشتهى ما يزيد مرضه ، والوالد الذى يحب ولده السي السيرة والخلق ، وقد يحب شيئا وهو يرى أن من المصلحة أن يحبه ، ومن الخير أن يزداد شغفه به ، وتلك هى غاية الحبة ، فسليمان عليه السلام يقول : إنى أحب حبى لهذه الخيل ، وتلك الحبة إنما حصلت عن ذكر ربى وأمرد لا عن الشهوة والهوى . فلذه الخيل ، وتلك الحجاب ) أى حتى غابت عنى بسبب العثير المتطاير من سنابكها كما قال المتنى :

أثارت سنابكُها عليها عِثْيرا نو تبتغي عَنَقًا عليه لأمكنا

فالمراد أنه حين وقع بصره عليها حال جربها كان يقول هذه الكلمة « إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّى » وما زال يرددها حتى غابت عن عينيه بسبب الغبار من جهة ، ولبعد المسافة من جهة أخرى .

و بعد أن اطمأن إلى حالها ، وحمد جميل أمرها قال :

(ردوها على ) فقد كنى ما قامت به من حُضْر دلت به على نجابتها وفراهتها ، وأنها أهل لأن تقوم بما يطلب منها حين الملمات ، وفيها الكفاية حين حلول الأزمات ، من غزو وغيره .

ولما ارتاح إليها وسر ُبما بذلته من جهد ، وما ينتظر منها إذا جد الجد ُ أُظهرِ استحسانه لها ولفرسانها .

( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) أى فجعل يمسح سـوقها وأعناقها إظهارا الحكرامتها لديه ، إذ هى أعظم الأعوان ، فى دفع العدوان ، ولا سيم وقد بلاها وخبر أمرها وعلم قوة أسرها وأنها خلو من الأمراض التى قد تعوقها عن عملها حين البأساء .

والخلاصة — إن سليان احتياطا للغزو أرأة أن يعرف قوة خيوله التي تتكون منها قوة الفرسان ، فجلس وأمر بإحضارها و إجرائها أمامه ، وقال إنى ما أحببتها للدنيا ولذاتها ، و إنما أحببتها لأمر الله وتقوية دينه ، حتى إذا ما أجريت وغابت عن بصره ، أمر راكضيها بأن يردوها إليه ، فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها سرورا بها وامتحانا لأجزاء أجسامها ، ليعرف ما ربما يكون فيها من عيوب قد تخنى ختكون سببا في عدم أدائها مهمتها على الوجه المرضى .

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكَا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى إِنَّكَ أَنْتَ إِلْوِهَابُ (٣٥) فَسَخَّرْ نَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءِ وَغَوَّاسٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّ نِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّادٍ جِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرُالْنَيْ وَحُسْنَ مَآبِ (٤٠) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرُالْنَيْ وَحُسْنَ مَآبِ (٤٠) .

### شرح المفردات

فتنا سليمان: أى ابتليناه بمرض ، جسدا: أى جسما ضعيفا كأنه جسد بلاروح، أناب: أى رجع إلى صحته ، لاينبغى لأحد من بمدى: أى لاينتقل منى إلى غيره ، رخاه: أى لينة ، أصاب: أى قصد وأراد ، فقد حكى الزجاج عن العرب أنها تقول: أصاب الصواب فأخطأ الجواب، قال الشاعر:

أصاب الكلام فلم يستطع فأخطا الجواب لدى المفصّل مقر" نين : أى مر بوطين ، والأصفاد : واحدها صفد ( بالتحريك ) وهو الغُلُّ الذي يجمع اليدين إلى العنق ،قال عمرو بن كلثوم :

فَآبُوا بِالنَّهَابِ وَبِالسَّــبِايِا وَأَبِنَا بِالمَلُوكُ مُصَفَّدِينَـا وَالزَّنِي : الكرامة ، والمآب : المرجم .

#### الإيضاح

(ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) أى ولقد ابتلينا سليمان بمرض عُضال صار بسببه ملتى على كرسيه لشدة وطأته عليه (والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم على وضم ، وجسم بلاروح) ثم رجع بعد إلى حاله الأولى واستقامت له الأموركاكان .

(قال رب اغفرلی ) طلب المغفرة من ربه ، لأنه قد يترك الأفضل والأولى فاحتاج إلى طلب المغفرة من ربه ، كما قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ولأن

هذا فى مقام التذلل والخضوع كما قال عليه السلام ﴿ إِنَّى لَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ فَى اليوم واللَّيلةِ سبعين سرة » .

وما روى من قصص الخاتم والشيطان ، وعبادة الوثن فى بيت سليان ، فذلك من أباطيل اليهود دسوها على المسلمين ، وأبى قبولها العلماء الراسخون .

ومن ثم قال الحافظ ابن كثير: وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضى الله عنهم كسعيد بن السيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين، وكلها متبلقاة من قصص أهل الكتاب اه.

( وهب لى مُلكا لاينبغى لأحد من بعدى ) أى هب لى ملكا لايكون لأحد غيرى لعظمه .

قال صاحب الكشاف : كان سليان عليه السلام ناشئا فى بيت الملك والنبوة وارثا لها ، فأراد أن يطلب من ربه عز وجل معجزة فطلب على حسب إلفه ملكا زائدا على المالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز ليكون ذلك دليلا على نبوته ، قاهرا للمبعوث إليهم ، وان تكون معجزة حتى تخرق العادة ، فذلك معنى قوله : لا ينبغى لأحد من بعدى اه .

وقيل إنه أراد بقوله: لاينبغى لأحد من بعدى — الدلالة على عظمه وسعته كا تقول: لفلان ماليس لأحد من الفضل والمال. وربما كان للناس أمثال ذلك، ولكنك تريد تعظيم ماعنده.

ثم علل المغفرة والهبة معا فقال :

( إنك أنت الوهاب) أى إنك أنت الكثير المواهب والعطاء، فأجب طلبي، وحقق رجاً في .

ثم أخبر سبحانه بأنه أجاب دعاءه ووفقه لتحصيل ما أراد وعدّد نعمه عليه فقال: (١) ( فسخرنا له الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) أى فذللنا لطاعته إجابة لدعوته الربح تجرى لينة طيّعة له لايمتنع عليه إلى أيِّ جهة قصد . ولا تنافى بين وصف الريح هنا بالرخاء ، ووصفها فى آية أخرى بكونها عاصفة كا قال : «وَلِسُكَيْمَانَ الرِّمِحَ عَاصِفَةً » لأنها تكون بكلتا الحالين على حسب الحاجة إليها ، فهى تشتد حين الحل ، وتلين حين السير .

- (٢) (والشياطين كل بناء وغواص) أى وذللنا لأمره البنائين من الشياطين والغواصين في البحار منهم ، يسخرهم فيا يريد من الأعمال ، فإذا أراد بناء العائر والقصور أو الحصون والقناطر أنجزوها له في الزمن القصير ، وإذا أحب استخراج اللؤلؤ والمرجان من البحار لجعلهما حلية لمن في قصوره لبوا طلبه يسراعا .
- (٣) (وآخرين مقرنين فى الأصفاد) أى وآخرين من الشياطين مردة مشاكسين لايلبون دعوة الداعى ، ويخالفون ما أمروا به فيوضعون فى السلاسل اولأغلال ليتقى شرهم .

وخلاصة ما سلف — إن سليمان قد استعمل الشياطين في الأعمال الشاقة كالبناء والغوص في الماء ، ومن لم يطع أمره وضعه في السلاسل والأغلال ، كفّا لشره ، وعقابا له ، وعبرة لغيره .

وإنا لانعلم حقيقة تلك القيود ولا كيف تكون العقوبة ؛ كما لانعلم كيف يشتغل الشياطين وكيف يبنون أو يغوصون ؟ فكل ذلك في عالم لاندرك شيئا من أحواله ، فعلينا أن نؤمن بأن سليان لعظم ملكه لم يكتف بتسخير الإنس في أعماله بل سخر معهم الجن فيا يصعب عليهم ، ونتقبل هذا كما قصه القرآن دون دخول في التفاصيل خوفا من الزلل الذي لا تؤمن مغبته ، ولا نصل أخيرا إلى معرفة الحق فيه ، ولنكتف بذلك ، فالعبرة به ماثلة ولا نتزيد فيه .

ثم ذكر سبحانه أنه أباح له أن يتصرف فى كل هذا الملك الواسع كما شاء دون رقيب ولا حسيب فقال:

( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) أى وقلنا له : إن هــذا الذى أعطينا كه من الملك العظيم والبسطة في الغنى والتسليط على عالم للم العظيم والبسطة في الغنى والتسليط على عالم لم يسلط عليه غيرك من

المعوالم الأخرى - عطاؤنا الخاص بك ، قاعط من شئت ، وامنع من شئت غير محاسب على شيء من ذلك ، فقد فوضنا لك التصرف فيه كما تشاء .

و بعد أن ذكر ما أوتيه من نعم الدنيا التي يحار في إدراكها العقل، أبان ما له في الآخرة عند ربه من مقام كريم وجنات ونعيم فقال :

( و إن له عندنا لزلغي وحسن مآب ) أى و إن له في الآخرة لقر بي وكرامة لدينا فنبوئه جنات النعيم ، ونؤتيه الإجلال والتعظيم ، فهو كما كان سعيدا في الدنيا يكون سعيدا في الآخرة و يفوز برضا ربه وعظيم كرامته . جعلنا الله ممن كتبت له السعادة في الدارين ، والكرامة والمثوبة لديه في جنات النعيم .

# قصص أيوب عليه السلام

وَاذْ كُنْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِى الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ
وَعَذَابِ (١١) أَرْكُضْ بِرِجْلِكِ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبُنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْنَا بُورِي الْأَلْبَابِ (٤٣) وَوَهَبُنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْنَا هُمُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ لِهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ لَهُ أَهْلَهُ مَعْهُمْ الْعَبْدُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْابُ (٤٤) .

## شرح المفردات

أيوب: هو أيوب بن أموص بن أروم بن عيص بن إسحلق عليه السلام ، أهو من بنى إسرائيل قاله ابن جرير . والنَّصْب : (بضم فسكون) والنَّصَب ( بفتحتين) كالرشد والرشد : المشقة والمتعب ، عذاب : أى ألم مضر كا جاء في قوله : «أَنِّي مَسَّنِيَ المُغْرَثُ » اركض برجلك : أى اضرب بها على الأرض ، مغتسل : أى ماء تغتسل به

وتشرب منه ، والضغث : الحزمة الصغيرة من الكلاً والريحان ، ويقال حنث في يمينه : إذا لم يفعل ما حلف عليه .

### الإيضاح

( واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أى واذكر لقومك صبر أيوب حين نادى ربه وقال : رب إنى أصبت بالمرض ، وتفرق الأهل وضياع الولد .

ومن حديث مس الشيطان له ما روى — إن الشيطان وسوس إليه فأنجب بكثرة ماله وولده ووافر صحته ، فابتلاه الله بالأمراض والأسقام ، وأضاع ماله وتفرق ولده فى أنحاء البلاد ، وهلك منهم من هلك ؛ فصبر على ما أصابه من أذى وناله من ألم محض" ، وحسرة تقطع نياط القلب .

ولا نعلم على وجه التحقيق قدر الزمن الذي لحقه فيه الضر ولا نوع هذا الضر إذ القرآن لم يصرح بهذا ، ولكنا نعلم على وجه لايقبل الشك أنه لم يصب بأذى ينفر الناس منه و يمنعهم من لقائه والجلوس معه ، لأن ذلك شرط من شروط النبوة ؟ كما أنا نعلم من وصف الدواء الآتى الذى أوحى الله به إليه أنه من الأمراض الجلدية التى تشفيها المياه المعدنية أو الكبرينية كما أشار إلى ذلك بقوله واصغا له الدواء :

(اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) أى حرك الأرض برجلك واضر بها بها يخرج ينبوع من المـاء تغتسل منه وتشرب منه فتبرأ مما أنت فيه من المرض .

وفى هذا إيماء إلى نوع المرض الذى كان به ، وأنه من الأمراض الجلدية غير المعدية كالإكريما والحكة ونحوهما مما يتعب الجسم و يؤذيه أشد الإيذاء لكنه ليس بقتال ، وكما تقدم الطب أمكن الطبيب أن بين نوع هذا المرض على وجه التقريب لا على وجه التحديد — كما أن فى ذلك إيماء إلى أن الماء كان من المياه الكبريتية ذات الفائدة الناجعة فى تلك الأمراض ، وهى كما تفيد بالاستعمال الظاهرى ، تفيد

بالشرب أيضا كما نرى في العيون التي في البلاد التي أنشئت فيها الحامات في أوربا ومصر وغيرها ، واستعملت مشاتى ومصحات للأمراض الجلدية والأمراض الباطنية كمياه فيشي وسو يسرا وحلوان .

وقد أراد بمس الشيطان إياه بالنصب والعذاب -- ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما ترل به من البلاء والقنوط من الرحة و يغر يه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق لدفعه ورده بالصبر الجميل . وعن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن نبى الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة ، فرفضه القريب والبعيد إلارجلين كانا من أخص إخوانه به كاما يغدوان إليه و يروحان ، فقل أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين ، قال له صاحبه وما ذاك ؟ قال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به ، فلما راحا إليه لم يصبر الرجل من ذكر ذلك له ، فقال أيوب : لا أدرى ما تقول ، غير أن الله عز وجل يعلم أنى حتى ذكر ذلك له ، فقال أيوب : لا أدرى ما تقول ، غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أم على الرجلين يتنازعان فيذكوان الله تعالى فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا فى حق » .

ولا شك أن هذا الحديث من أخبار الآحاد التي تصادم أسس الدين الصحيحة من أن الأنبياء بجب ألا يكون فيهم من الأمراض ما ينفر الناس منهم ، لأن وظيفتهم تبليغ ما أرسلوا به إليهم ، وكيف يجتمع الناس بهم و يتحدثون إليهم وهم في تلك الحال وهذا البلاء ، ومن ثم فنحن نقف أمام هذه الأخبار موقف الحذر والاحتياط في قبولها أو القطع بعدم صحتها لمخالفتها لقطعي لاشك فيه .

وكما دفع عنه سبحانه الضر إجابة لدعائه ، أجاب دعاءه فى أهله وولده فقال : ( ووهبنا له أهـله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ) أى وجمعنا له أهله بعد التفرُّق والتشتَّت وأكثرنا نسلهم حتى صاروا ضعف ماكانوا عليه ، رحمة منا وتذكرة لأولى العقول السليمة ، لنعتبر ونعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين ، وأن مع العسر يسرا ، وأن الإنسان لايقنط من الفرج بعد الشدة :

عسى فرج يأتى به الله إنه له كل يوم فى خليقته أمر

ولم يذكر لنا الكتاب الكريم ما ذا كان حاله في ماله ، فنمسك عن الكلام كا أمسك .

ثم ذكر أنه رخص له سبحانه في تحلة يمينه فقال:

(وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) أى وخذ حزمة صغيرة من ريحان أوكلاً فاضرب بها ، فيكون ذلك تحلة ليمينك التى حلفتها ، والكتاب لم يبين لنا علام حلف ؟ وعلى من حلف ؟ ويذكر الرواة أنه حلف على زوجه رحمة بنت إفرائيم ، وقد كانت ذهبت لحاجة فأبطأت ، فحلف ليضر بنها إن برئ مائة ضربة ، فرخص له ربه أن يأخذ حزمة صغيرة ويضربها بها ، وبذا يتحقق البر في يمينه رحمة به وبها ، لحسن خدمتها له وقياما بواجباته المنزلية أثناء مرضه .

وفى هذا مخرج وفرج لمن اتقى الله وأناب إليه ؛ ولهذا قال عز اسمه :

( إنا وجدناه صابرا ، نعم العبد إنه أواب ) أى إنا وجدنا أيوب صابرا على ما أصابه فى النفس والأهل والمال من أذى فجازيناه بما فرّج كر بته ، وأذهب لوعته وليس فى الشكوى إلى الله إخلال بالصبر وليس فيه شىء من الجزع ، فهو كتمنى العافية وطلب الشفاء .

وقد روى أنه كان يقول كما أصابته مصيبة: اللهم أنت أخذت، وأنت أعطيت؟ وكان يقول فى مناجاته: إلهى قد علمت أنه لم يخالف لسانى قلبى، ولم يتبع قلبى بصرى، ولم يلهنى ما ملسكت يمينى، ولم آكل إلا ومعى يتيم، ولم أبت شبعان ولا كاسيا ومعى جائع أو عريان.

# قصص إبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، وإسماعيل ، واليسع وذي الكفل

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْلَحْقَ ، وَيَمْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٥) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِمَنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (٤٧) وَاذْكُرْ إِسْمَمِيلَ ، وَالْيَسَعَ ، وَذَا الْدَكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٨) هَذَا ذِكْرْ ،

# شرح المفردات

الأيدى: أى القوى في طاعة الله ، والأبصار: واحدها بصر؛ ويراد به هنا البصيرة والفقه في الدين ومعرفة أسراره ، أخلصناهم : أى جعدناهم خالصين لنا ، بخالصة : أى بخصلة خالصة لاشوب فيها ، هي تذكّر الدار الآخرة والعمل لها ، المصطفين : أى المختارين من أبناء جنسهم ، والأخيار: واحدهم خير وهو المطبوع على فعل الخير ، هذا ذكر: أى هذا المذكور من الآيات فصل من الذكر وهو القرآن.

# الإيضاح

(واذكر عبادنا إبراهيم و إسحاق و يعقوب أولى الأيدى والأبصار) أى واذكر صير عبادنا الذين شرفناهم بطاعتنا ، وقو يناهم على العمل لما يرضينا ، وآتيناهم البصيرة في الدين ، والفقه في أسراره والعمل النافع فيه .

ثم علل ما وصفهم به من فاضل الصفات وجليل المدح بقوله :

( إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) أى إنا جعلناهم خالصين لطاعتنا ، عاملين بأوامرنا ونواهينا ، لاتصافهم بخصلة جليلة الشأن لايساويها غيرها من الخصال ، وهى تذكرهم الدار الآخرة ، فهى مطمح أنظارهم ومطّرح أفكارهم فى كل ما يأتون وما يذرون ، ليفوزوا بلقاء ربهم، وينالوا رضوانه فى جنات النعيم .

(وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) أى وإنهم لمن المختارين الذين جبلت نفوسهم على الخير ، فلا تطمح إلى الأذى ولا تميل إلى التباغض والتحاسد ، ولا ترتكب الشرور والآثام .

( واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل) أى واذكر لقومك من هؤلاء الأنبياء الذين تحملوا الشدائد في دين الله ، وقد ذكرنا شرح هذه الأسماء ، وأوصاف هؤلاء الأنبياء في سورتى الأنعام والأنبياء .

( وكل من الأخيار ) أى وكل منهم ممر اختاره الله للنبوة ، واصطفاه من خلقه .

(هذا ذكر) أى هذه الآيات الناطقة بمحاسنهم شرف لهم يذكر بين الناس، وهذا أسلوب يذكر للانتقال من كلام إلى آخر؛ كما يقول الجاحظ فى كتبه: فهذا باب ثم يشرع فى باب آخر، ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع فى آخر: هذا وكان كيت وكيت — وعلى هذا جا، قوله: «هَذَا وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ » كما سيأتى بعد .

وَ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ كُلُسْنَ مَآبِ (٤٩) جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠) مُتَّ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥١) وَعِنْدَهُمْ (٥٠) مُتَّ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥١) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابُ (٥٣) هَذَا مَا نُوعَدُونَ لِيَوْمِ الِحُسَابِ (٣٥) إِنَّ هَذَا لَرَزْقُنَا مَالَةُ مِنْ نَفَادٍ (٤٥) .

### شرح المفردات

الطاغى: المتحاوز للحد فى ترك الأواس وفعل النواهى، جنات عدن: أى جنات استقرار وثبات، من قولم: عدن بالمكان أى أقام به ، متكثين فيها على الأراثك كما جاء فى الآية الأخرى ، أتراب: أى لدات متساوون فى السن حتى لاتحصل الغيرة بينهن ، نفاد: أى انقطاع .

#### المعنى الجملي

لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النبى صلى الله عليه وسلم فوصفوه بأنه ساحر كذاب، وقالوا استهزاء: ربنا مجل لنا قطّنا \_ أمره بالصبر على أذاهم لوجهين:

(١) إن المتقين من الأنبياء قبله صبروا على كثير من المكاره فعليه أن يقتدى بهم و يجعلهم أسوة له

(۲) ما ذكره فى هـذه الآيات وانئ بعدها من أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا ، وكل ذلك مما يوجب الثواب كذا وكذا ، وكل ذلك مما يوجب الصبر على الأذى حين تبليغ الرسالة وعلى ما يلاقيه من المكاره .

## الإيضاح

(و إن للمتقين لحسن مآب) أى و إن الله أعطى المتقين الذكر الحسن فى الدنيا، ولهم فى الآخرة حسن المرجع .

ثم بين هذا المآب الحسن بقوله:

( جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) أى هو جنات استقرار و إقامة ، أبوابها فُتَّحت إكراما لهم ، وفي هـذا إيماء إلى وصفها بالسعة وقرة العيون فيها ومشاهدة أحوالها التي تسر الناظرين ، ففيها ما لاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب نشر .

ثم ذكر سبحانه ما يدل على مقدار أمنهم فيها وتنعمهم بنعيمها فقال :

( متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ) أى يدعون فيها بألوان كثيرة من الفاكهة والشراب وهم متكئون على الأراثك ، وإنما خص الشراب والفاكهة من بين ما يتنعم به فيها ، لأن بلاد العرب قليلة الفواكه والأشربة ؛ فالنفس إليها أشوق ، وفى ذكرها أرغب ، كما أن فى ذلك إيماء إلى أن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذى لأنه إنما يكون لتحصيل بدل المتحلل ، ولا تحلل فيها .

و بعد أن وصف المسكن والمأكول والمشروب وصف الأزواج فقال:

(وعندهم قاصرات الطرف أتراب) أى وعندهم نساء ذوات خفر قصرن طرفهن على أزواجهن ، فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن ، وهن متساويات فى السن والحال يحب بعضهن بعضا ، وفى ذلك راحة عظيمة للأزواج ، إذ فى تباغض الضرائر النصبُ والهم الكثير للزوج ولهن .

(هـذا ما توعدون ليوم الحساب) أى هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هو ما وعد الله به عباده المتقين ، يصيرون إليه بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم .

ثم أخبر بأن نميم الجنة دائم لايزول ولا ينقطع فقال :

( إن هــذا لرزقنا ماله من نفاد ) أى إن هذا النعيم وتلك الـكرامة — لعطاء دأئم غير مجذوذ ولا منقطع .

ونحو الآية قوله: «مَاعِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللهِ بَاقِ » وقوله: «عَطَاءَ غَيْرَ كَجُذُوذِ » أَى مقطوع ، وقوله: « لَهُمْ أَجْرُ \* غَيْرُ كَمْنُونِ » أَى منقطع. وقوله : « أَكُلُهَا دَائِم \* وَظِلْهَا » .

هَذَا وَإِنَّ الِطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِنْسَ الْهِاَدُ (٥٦) هَذَا فَلْيَذُو قُوهُ تَحِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْ وَاجْ (٨٥) هَذَا

فَوْجَ مُقْتَحِمْ مَمَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (٥٥) قَالُوا بَلِنْ أَنْتُمْ لَا مَنْ قَدَّمَ لَا مَنْ قَدَّمَ لَا مَنْ حَبًا بِكُمْ أَنْتُمُ قَدَّمُ لَنَا فَبِنْسَ الْقَرَارُ (٢٠) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِمْفًا فِي النَّارِ (٢١) وَقَالُوا مَالَنَا لاَنَرَى رِجَالاً كُنَّا نَمَا هُذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِمْفًا فِي النَّارِ (٢١) وَقَالُوا مَالَنَا لاَنَرَى رِجَالاً كُنَّا نَمُدُهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ (٢٢) أَتَّخَذْ نَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (٣٣) إِنَّ ذَلِكَ كَنَا مُمْ أَهْلِ النَّادِ (٢٤) .

#### شرح المفردات

الطاغين: هم الكفار الذين تجاوزوا حدود الله وكذبوا رسله ، يصلونها: أى يدخلونها و يقاسون حرها ، والمهاد: كالفراش لفظا ومعنى ، والحيم: الماء الشديد الحرارة ، والغساق : شديد البرودة يغسق من صديد أهل النار ، يقال غسقت العين : أى سال دمعها ، من شكله : أى من مثل المذوق فى الشدة والفظاعة ، أزواج : أى أجناس ، فوج : أى جمع كثير من أتباعكم فى الضلال ، والاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها، لامرحبا بهم قال أبو عبيدة : العرب تقول لامرحبا بك : أى لارحبت عليك الأرض ولا اتسعت ، من الأشرار : أى الأراذل الذين لاخير فيهم ، يريدون عليك المؤمنين ، زاغت عنهم : أى مالت عنهم ، والتخاصم : مخاصمة بعضهم بعضا ومدافعة كل منهم الآخر .

### المعنى الجملي

بعد أن وصف سبحانه ثواب المتقين -- أردفه بوصف عقاب الطاغين ، ليكون ذلك متمما له ، فيأتى الوعيد عقب الوعد ، والترهيب إثر الترغيب ، فيكون المرء بين رجاء فى الثواب وخوف من العقاب ، فيزداد فى الطاعة وينأى عن المعصية ، وتلك وسيلة التهذيب والتأديب التي ترقى بها النفوس إلى سبيل الكمال في دنياها وآخرتها .

### الإيضاح

(هذا) أى هــذا الذى تقدم ما يكون جزاء للمؤمنين كفاء ما قدّموا من أعــال صالحة .

(وإن للطاغين لشر مآب) أى وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله المكذبين لرسله سوء المنقلب وشر العاقبة، ثم فسر ذلك بقوله:

(جهنم يصلونها فبئس المهاد) أى فهم يدخلون جهنم ويقاسون شديد حرها ، فبئس مهادا وفراشا هى؛ ونحو الآية قوله: ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَ مَمِادٌ وَمِنْ فَوْ قِهِمْ غَوَاشٍ ﴾. ثم أمرهم أمر تهكم وسخرية بذوق هذا العذاب فقال :

( هذا فليذوقوه ) أي العذاب هذا ، فليذوقوه .

ثم فصل أنواعه و بين ألوانه فقال:

(حميم وغساق) أى لهم فيها ماء حارٌ يشوى الوجوه ، وماء بارد لايستطاع شربه لبرودته ، قال الحسن رضى الله عنه : الغساق عذاب لايعلمه إلا الله تعالى ، إن الناس أخفوا لله طاعة فأخنى لهم ثوابا فى قوله : « فَلَا تَعْلَمُ مُ نَفْسٌ مَا أُدْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةً فَأَدْبَنِ » وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة .

ثم زاد في التهديد و بالغ في الوعيد فقال:

( وآخر من شكله أزواج ) أى ليس الأمر مقصورا على هذا فحسب ، بل لهم فيها أشباه وأمثال من مثله فظاعة وشدة كالزقوم والصعود والسموم .

و بعد أن وصف مساكنهم ومشاربهم حكى مايتناجون به ويقوله بعضهم لبعض. ( هذا فوج مقتحم معكم لامرحبا بهم ) أى هم يتلاعنون و يتكاذبون ، فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى حين تقبل التي بعدها مع الخزنة والزبانية : هذا جمع كثيف داخل معكم فلا مرحبا بهم .

قال ابن عباس فى تفسير الآية : إن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع تقول الخزنة للقادة: لامرحبا بهم، والمراد بذلك الدعاء عليهم ، قال النابغة :

لامرحباً بغد ولا أهلا به إن كان تفريقُ الأحِبَّة في غد

ثم علل استيجاب الدعاء عليهم بقوله:

( إنهم صالو النار ) أي إنهم ذائقو حر النار مثلكم .

وهذا كلام من المتبوعين والرؤساء الذين أغووهم وأدخلوهم في الكفر، وحينئذ يردّ عليهم الداخلون من الأتباع و يقولون لهم :

(بل أنتم لامرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار) أى قال الأتباع وهم الفوج المقتحم للنار لأولئك الرؤساء : بل أنتم أحق منا بما قلتم ( لامرحبا بكم ) فإنكم أغو يتمونا ودعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير ، و بئس النار المنزل والمستقر .

وهذا كلام يراد به النشغي منهم ، لأنه مشترك بينهم .

وَنَحُو الآية قُولُه : «كُلَّماً دَخَلَتْ أُمَّةٌ لِمَنَتْ أُخْتَهَا » .

ثم ذكر مقالة أخرى للأنباع ذمًّا لهم أيضًا فقال :

(قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار) أى قال الأتباع دعاء على رؤساء الضلال: ربنا آت من قدم لنا هذا العذاب \_ عذابا مضاعفا فى النار، عذابا للضلال وعذابا للإضلال كما ورد فى الحديث « من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » .

ونحو الآية قوله: «رَ بِّنَا هُوُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِفْاً مِنَ النَّارِ ﴾ وقوله: « رَ بِّنَا أَطَمْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَاءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ . رَبِّنَا آتِهِمْ ضِفْفَيْنِ مِنَ العَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا » . و بعد أن ذكر حديثهم عن أخبابهم فى الدنيا حكى حديثهم عن أعدائهم فيهافقال: (وقالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار؟) أى قال المشركون بعضهم ليغض على سبيل التعجب والتحسر إذا افتقدوا المؤمنين ولم يجدوهم فى النار : ما بالنا لانرى رجالا كنا نعدهم فى الدنيا أشرارا لاخير فيهم ؟ .

قال ابن عباس: پريدون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، يقول أبو جهل: أين بلال ، أين صُهَيَّب ، أين عمار ، أولئك فى الفردوس . واعجبا لأبى جهل! مسكين، أسلم ابنه عكرمة وابنته جُويرية ، وأسلمت أمه، وأسلم أخوه، وكفر هو قال: ونورا أضاء الأرض شرقا ومغربا وموضع رجلى منه أسودُ مُظلِمُ

ثم سألوا عنَّ السبب في عدم رؤيتهم فقالوا :

(أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟) أى لأجل أنا قد اتخذناهم سخريا ولم يكونوا كذلك لم يدخلوا النار، أم هم معنا ولكن لم تقع عليهم أبصارنا؟.

وفي هذا إنكار على أنفسهم وتأنيب لها على استسخارهم منهم في الدنيا .

والخلاصة — إن الكفار حين دخلوا النار ونظروا فى جوانبها لم يروا المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم فى الدنيا فتناجوا وقالوا : ما بالنا لانرى الذين كنا نتخذهم فى الدنيا سخريا ؟ ألم يدخلوا النار معنا ، أم دخلوها ولكن زاغت عنهم أبصارنا ؟ ثم بين أن هذا التناجى سيكون يوم القيامة وأنه حق لامرية فيه فقال :

( إَنْ ذَلَكَ لَحَقَ تَخَاصَمُ أَهُلَ النَّارِ ) أَى إِنْ هَذَا الذَى حَدَثَنَاكُ عَنْهُ أَيْهَا الرسولُ مَن تَخَاصَمُ أَهُلَ النَّارِ بَعْضَهُمْ لَبْعَضَ ، ولَمْن بَعْضَهُمْ بَعْضًا \_ حَقَ لَامْرِيَّةً فَيْهِ .

قُلُ إِنَّهَا أَنَا مُنْذِر وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥) رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْمَزِيزُ الْفَقَارُ (٦٦)قُلْ هُو نَبَأْ عَظِيم (٦٧) السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْمَزِيزُ الْفَقَارُ (٦٦)قُلْ هُو نَبَأْ عَظِيم (٦٧)

أَنْتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِــــــُمْ بِالْلَلْإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتُصِمُونَ (٦٨) إِنْ يُولِى إِلَى اللَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠) .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أول السورة أن مجدا صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وأثبت أنه نبى ، ودعا إلى الحشر والنشر فقابلوه بالسفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب، ثم صبره على ذلك وقص عليه من قصص الأنبياء قبله ما يكون سلوة له فى الصبر على الأذى ، ثم أردف ذلك بذكر ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار — عاد هنا إلى تقرير هذه للطالب التي ذكرها أول السورة وهي تقرير التوحيد والنبوة والبعث .

# الإيضاح

(قل إنما أنا منذر) أى قل أيها الرسول لمشركى مكة : إنما أنا نذير مرسل من ربى لأحذركم مخالفة أوامره حتى لا يحل بكم من العقاب مثل ما حل بالأم قبلكم كماد وتمود ، ولست بالساحر ولا الكذاب ، ولا بالمسيطر الجبار على نحو ما جاء في قوله : « لَمَتَ عَلَيْهِمْ بِجُبَّارٍ . فَذَ كُرُ فَي فَا لَا يُعْمَدُ مِنْ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ » وقوله : « وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ . فَذَ كُرُ بِالْقُرْ آنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ » .

و بعد أن ذكر وظيفة الرسول ذكر ما يبلغه للناس فقال :

(وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السموات والأرض وما بينهما العزيز النفار) أى إنه لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وهوالذى قهركل شىء وغلبه بعزته وجبروته، وهو مالك السموات والأرض وما بينهما، وهو الذى يَغْلِبُ ولا يُغْلَب، وينفر الذنوب لمن يشاء من عباده إذا تاب، جلت أو حقرت.

ثم توعدهم على محالفته وترك العمل به وأمر رسوله أن يجلى لهم حقيقة وظيفته ، للبرعووا عن غيهم و يثو بوا إلى رشدهم فقال : (قل هو نبأ عظيم أنتم عنه ممرضون) أى قل لهم: إن ما أنبأتكم به من كونى رسولا منذرا، ومن أن الله واحد لاشريك له — خبر عظيم الفائدة لكم، فهو ينقذكم مما أنتم فيه من الضلال، لكنكم معرضون عنه، لاتفكرون فيه، لتماديكم في الغفلة. وفي هذا تنبيه إلى ما هم فيه من الخطأ، علّهم يرجعون عن غيهم.

ثم ذكر من الأدلة ما يرشد إلى نبوته فقال:

(ماكان لى من علم بالملاّ الأعلى إذ يختصمون) أى ولولا الوحى ماكنت أدرى باختلاف الملاّ الأعلى ، يعنى فى شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه فى تفضيله عليه ، وهو ما ذكره بعد .

ثم أكد نبوته بقوله:

( إن يوحى إلى إلا أنما أنا لذير مبين) أى ما يوحى إلى إلا للإِلدار ، لا لأن أكون جبارا ولا مسيطرا .

# قصص آدم عليه السلام

 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَمْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغُو يَنَّهُمْ أَجْمَهِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ فَا لَحْقُ وَالَحْقُ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ فَا لَحْقُ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُ وَمِنْهُمُ أَجْمَعِينَ (٨٥) .

## شرح المفردات

فقموا له : أى اسجدوا له ، ما منعك : أى ماصرفك وصبك ، واليد القدرة قال :

تعمَّلْتُ من عَفْراء ما ليس لى به ولا للجبال الراسياتِ يدانِ من العالين: أى المستحقين للترفع عن طاعة الله المتعالين عن ذلك ، رجيم: أى مرجوم ومطرود من كل خير ، لعنتى: أى طردى ، أنظرنى: أى أمهلى ، من المنظرين: أى المهلين ، لأغوينهم: أى لأضلهم ، المخلصين: أى الدين أخلصتهم المبادة .

### المعنى الجملي

قد سلف ذكر هذه القصة في سورة: البقرة ، والأعراف ، والحجر ، والإسراء ، والكهف ، كما ذكرت هنا ؛ والعبرة منها النهى عن الحسد والسكبر ، لأن إبليس إنما وقع فيا وقع فيه بسبهما ، والسكفار إنما نازعوا محمدا صلى الله عليه وسلم بسبهما ، وكرر ذكرها ليكون زاجرا لهم عنهما ؛ والمواعظ والنصأيح باب من أبواب التكرير للمبالغة في النصح والإرشاد .

### الإيضاح

خلاصة هذه القصة — إن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام أنه سيخلق بشرا من صلصال من حماً مسنون ، وأمرهم بالسجود له متى فرغ من خلقه وتسويته ، إجلالا و إعظاما له ، فامتثل الملائسكة كلهم ذلك سوى إبليس ، ولم يكن منهم جنسا بل كان من الجن فخانه طبعه ، فاستنسكف عن السجود له وخاصم ربه وادعى أنه خير من آدم ، لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين ، والنار خير من الطين فى زعمه ، وقد خالف بذلك أمر ربه ، فكفر به فأبهده وطرده من باب رحمته وحضرة قدسه مذموما مدحورا ، فسأل النظرة إلى يوم البعث ، فأنظره الحليم الذى لا يعجل على من عصاف ، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمر د وطغى وقال : « فَبِعْزَ تِكَ لَا عُوْمِ بَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلاَّ عِبَادَكُ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ » فقال على د فَا أَمْن المُلك مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ » فقال وطغى وقال : « فَبِعْزَ تِكَ لَا قُولُ . لَا مُلكًا نَ جَهَمَ مِنْكَ وَمُنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ . إِلاَّ عِبَادَكُ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ » فقال على د فَا أَمْن المُلك مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ » فقال وطغى وقال : « فَبِعْزَ تِكَ لَا قُولُ . لَا مُلكًا نَ جَهَمَ مِنْكَ وَمُنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ».

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسَكَلِّفِينَ (٨٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَاكِينَ (٨٧) وَكَتَمْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنِ (٨٨) .

# شرح المفردات

من المتكلفين : أى المدّعين معرفة ماليس عندهم ، نبأه : أى ما أنبأ به من وعد ووعيد ، بعد حين : أى بعد الموت .

### الإيضاح

(قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) أى قل يأيها الرسول لمشركى قومك : ما أسألكم على تبليغ ما يوحى إلى أجرا لاقليلا ولا كثيرا ، وما عرفتمونى أتكلف ما ليس عندى حتى أنتحل النبوة وأتقوّل القرآن .

أخرج ابن عدى عن أبى برزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ قلنا بلى يا رسول الله ، قال هم الرحماء بينهم ، قال : ألا أنبئكم بأهل النار؟ قلنا بلى ، قال هم الآيسون القانطون الكذابون المتكامون » .
وفى الصحيحين أن ابن مسعود قال : « أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ،
ومن لم يعلم فليقل : الله تعالى أعلم ، فال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ( قُلُ مَا أَناً مِنَ المُتَكَلِّقِينَ ) » .

( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أى ما هــذا القرآن إلا عظة للثقلين كافة ، وكل ذي عقل سليم ، وطبع مستقيم ، يشهد بصحته و بعده عن البطلان والفساد .

ثم ختم السورة بتهديدهم لعلهم يرعوون عن غيهم فقال:

( ولتعلمن نبأه بعد حين ) أى إنكم إن أصررتم على ما أنتم عليه من الجهل وأبيتم إلا تقليد الآباء والأجداد فستعلمون حين الموت إن كنتم مصيبين فى إعراضكم أو مخطئين .

وكان الحسن البصرى يقول: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين.

جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ولا يعرضون عن اتباع الذكر وما فيه من صلاح للناس في الدنيا والآخرة .

#### ما تضمنته هذه السورة من العبر والمواعظ

- (١) صلف المشركين و إعراضهم عن الحق ، مع ضرب المثل لهم بالأمم الماضية التي حادث عن الحق فهلكت .
  - (٢) إنكارهم للوحدانية .
  - (٣) إنكارهم لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام .
    - ( ٤ ) إنكارهم للبعث والحساب .
- (ه) قصص داود وسلمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من النبيين عليهم السلام .

- (٦) وصف نعيم أهل الجنة .
- (٧) وصف عذاب أهل النار، وتلاعن بمضهم بعضا، وسؤالهم عن المؤمنين

لم لم يروم في النار ؟

- ( ٨ ) قصص آدم عليه السلام .
- (٩) قسم إبليس لَيُغُوِيَنَّ بنى آدم أجمعين إلا عباد الله المخلصين .
- (۱۰) أمر الله نبيه أن يقول للمشركين: ماأطلب منكم أجرا على تبليغ رسالتي ولا أنا بالذي يدَّعي علم شيء هو لايعرفه
  - (١١) إن القرآن أنزل للثقلين كافة .
  - (١٢) إن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمره .

#### سورة الزَّمَر

هى مكية إلا الآيات ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٥ فمدنيات ، وآياتها خس وسبعون نزلت بعد سبأ .

ووجه اتصالمًا بما قبلها :

(۲) إنه ذكر في ص أحوال الخلق من المبدإ إلى المعاد ، وذكر هنا مثله —
 إلى نحو ذلك من وجوه للربط تظهر بالتأمل .

# بِسهم ِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ اللهِ الْمَالِينَ (١) إِنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللهِ المُلا الهِ اللهِ الله

# الإيضاح

( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) أى هذا الكتاب العظيم منزل من عنده تعالى ، فهو الحق الذى لامرية فيه كما جاء فى آية : ﴿ وَ إِنَّهُ كَتَنْزِيلُ رَبِّ

اَلْمَاكَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينٍ » وَجَاء فَى قُولُه : « وَإِنَّهُ لَـكِنَابٌ عَزِيزٌ . لاَ يَأْنِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ كَيْنِ يَدْ يَنْ مُبِينٍ » . يَذْ يُلْ مِنْ حَـكِيمٍ عَمِيدٍ » . يَذْ يُلْ مِنْ حَـكِيمٍ عَمِيدٍ » .

و بعد أن بين شأن المنزَّل وأنه من عند الله — ذكر ما اشتمل عليه ذلك المنزل. من الحق والعدل فقال :

( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) أى إنا أنزلنا إليك القرآن أيها الرسول آمرا بالحق والعدل الواجب اتباعهما والعمل بهما .

ثم أمر رسوله بعبادته والإخلاص له فقال:

( فاعبد الله مخلصا له الدين ) أى فاعبده تعالى بمحضا له الدين من شوائب الشرك والرياء على حسب ما أنزل الله فى تضاعيف كتابه ، وأعلم الناس أن العبادة لاتصلح إلا له وحده ، وأنه ليس له ندّ ولا شريك .

ثم أكد هذا الأمر بقوله:

( ألا لله الدين الخالص ) أى ألا لله العبادة والطاعة وحده لاشركة لأحد معه فيها ، لأن كل ما دونه ملكه ، وعلى المهلوك طاعة مالكه ، وفى حديث الحسن عن أبى هريرة «أن رجلا قال يا رسول الله : إنى أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله وثناء الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده ، لا يقبل الله شيئا شورك فيه ، ثم تلا : ( ألا يله الدّينُ النّالي ) » .

و بعد أن أبان أن رأس العبادة الإخلاص لله — أعقب ذلك بذم طريق المشركين فقال :

(والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بون إلى الله زلني ) أى والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم ، يقولون ما نعبدهم إلا ليقر بونا عند الله منزلة و يشفعوا لنا عنده في حاجتنا .

ومن حديث عبادتهم للأصنام أنهم جعلوا تماثيل للكواكب ، و الملائكة ، والأنبياء ، والصالحين الذين مضوا ، وعبدوها باعتبار أنها رمز إليها ، وقالوا إن الإله الأعظم أجل من أن يعبده البشر مباشرة ، فنحن نعبد هذه الآلهة وهي تعبد الإله الأعظم .

وهذه شهة تمسك بها المشركون فى قديم الدهر وحديثه ، وجاءت الرسل مفندة لها ماحية لها من الأذهان العالقة بها ، موجهة العقول إلى إفراد الله وحده بالعبادة كا قال : « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَذَبُوا الطَّاعُوتَ » كَا قال : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِى إلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَعَبُدُونِ » . قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم من ربكم ومن خالقكم ومن خلق السموات والأرض وأنزل من الداء ماء ؟ قالوا الله . فيقال لهم فلم تعبدونهم ؟ قالوا الله . فيقال لهم فلم تعبدونهم ؟ قالوا ليقر بونا إلى الله زانى ويشفعوا لنا عنده ، فرد الله عليهم بقوله : « فَلَوْ لاَ نَصَرَهُمُ اللّهِ مِنْ دُونِ اللهِ قُرْ بَانَا آلِهَةً كَبلُ ضَلّوا عَنْهُمْ » .

ثم هددهم و بين لهم عاقبة ما يفعلون فقال:

( إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ) أى إن الله يحكم بينهم و بين خصومهم وهم المحقون فيما اختلفوا فيه من التوحيد والإشراك يوم القيامة ، و يجازى كلا بما هو أهل له ، فيدخل المخلصين الموحدين الجنة ، و يدخل المشركين النار .

( إن الله لايهدى من هوكاذب كفار ) أى إن الله لايرشد إلى الحق ولا يوفق إليه من هوكاذب مفتر عليه ، بزعمه أن له ولدا وأن له نِدّا وأن الأوثان تشفع لديه إلى غير ذلك من الترّهات والأباطيل التي لايقبلها المقل ولا تجد لها مستندا من نقل . ثم فصل ما كذبوا فيه فقال :

(لُو أَراد الله أَن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء) أى لو أراد الله أن يتخذ ولدا \_ ولا ينبغى له ذلك \_ لما رضى إلا بأكل الأولاد وهم الأبناء، فكيف نسبتم إليه البنات؟.

ثم نزه سبحانه نفسه عن أن يكون له ولد فقال :

(سبحانه هو الله الواحد القهار) أى تقدس الله أن يكون له ولد ، فإنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد ، وكل ما سواه مفتقر إليه ، وهو الغنى عما سواه ، قهر الأشياء فدانت له ، وتسلط على المخلوقات بقدرته فذلت له ، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَىٰ يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكُورُ اللَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلاَ هُوَ الْمَوْيِرُ الْغَفَّارُ (٥) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَمَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا الْمَوْيِرُ الْغَفَّارُ لَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ تَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ وَأَنْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ فَا اللّهُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمْ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ إِلّا هُو فَا فَأَنَى تُصْرَفُونَ (٢) .

#### شرح المفردات

التكوير فى الأصل: اللف واللى من كار المهامة على رأسه وكورها ؛ والمراد يذهب الليل ويغشى مكانه النهار ، والعكس بالعكس ، وسخر الشمس والقمر جملهما منقادين له ، والأجل المسمى : يوم القيامة ، والظلمات الثلاث : ظلمة البطن وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة ، تصرفون : أى يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره .

### المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أنه منزه عن الولد بكونه إلها قهارا ، وأن كل المخلوقات في قبضته وسلطانه — أردف ذلك بما يدل على كمال قدرته بآياته التي أوجدها فى الأكوان، وفى خلق الإنسان، فبسط سلطانه على الشمس والقمر وذلهما وجعلهما يجريان فى ذلك الملكوت الذى لايعلم مداه إلا هو ، كما خلق الإنسان الأول وجعل له زوجامن جنسه، وخلق ثمانية أزواج من الحيوان ذكر وأنثى فكانت نواة التناسل فى هذه الأنواع ، فهل بعد هذا يجد العاقل مَعْدِلا عن الاعتراف بربوبيته، وعظيم قدرته .

# الإيضاح

(خلق السموات والأرض بالحق) أى خلق هذا العالم العلوى على ما فيه من بديع الصنع من شموس وأقمار ، تكوّن الليل والنهار ، والعالم السفلى المشتمل على المواليد الثلاثة من إنسان وحيوان ونبات وجماد ، وسخركل ما فيه ظاهرا وباطنا لانتفاع الإنسان في سبل معايشه إذا استعمل عقله واستخدم فكره في استنباط مرافقه — خلقهما على أكل وجه ، وأبدع نظام ، قاتمين على الحق والصواب ، والحسكم والمصالح .

و بعد أن أبان أنه خلقهما ذكر سبيل تصرفه فيهما فقال:

(يكو ر الليل على النهار ويكو ر النهار على الليل) أى يُغشي كلا منهما الآخر كأنه يلفه عليه لف اللباس على اللابس ، أو يجعلهما فى تتابعهما أشبه بتتابع أكوار العمامة بعضها على بعض ، ألا ترى إلى الأرض وقد دارت حول نفسها وهى مكورة فأخذ النهار الحادث من مقابلتها للشمس يسير من الشرق إلى الغرب ويلف حولها طاويا الليل ، والليل من الجهة الأخرى يلتف حولها طاويا النهار ؟ فالأرض كالرأس والظلام والضياء يتتابعان تتابع أكوار العمامة ، ويلتفان متتابعين حولها .

وفى هــذا إيماء إلى كروية الأرض أولا ، و إلى دورانها حول نفسها ثانيا ، فتكو ير الأرض ظاهم الآية ، ودورانها أتى تابعا بالرمز والإشارة .

( وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ) أى وجعل الشمس والقمر (١٠)

وهما وسيلتا الليل والنهار منقادين له ( وأ كثر مصالح العالم مرتبطة بهما ) يجريان لمنتهى دورتهما ، ومنقطع حركتهما ، وهو يوم القيامة ، ( يَوْمَ نَطُوِى السَّمَاءَ كَطَّىً السَّمَاءَ كَطَّىً السَّجِلِّ الْمِسْكَبُبِ ) .

ثم ذيل الكلام بالجملة الآتية ترغيبا في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص ، والتحذير من الكفر والمعاصي ، فقال :

( ألا هو العزيز الغفار ) أى ألا إن الله الذى فعل هذه الأفعال ، وأنعم على خلقه بهذه النعم — هو القادر على الإنتقام ممن عاداه ، الغفار لذنوب عباده التاثبين.

ولا يخفي ما في هـذا من الدلالة على كال قدرته ، وكال رحمته ؛ فهو القهار ذو القوة المتين ، الغفار لذنوب التائبين .

و بعد أن ذكر الدلائل التي بثها في العالم العلوى -- أردفها بذكر الدلائل التي أودعها في العالم السفلي ، و بدأها بخلق الإنسان ، لأنه أعجب ما فيه ، لما فيه من العقل وقبوله الأمانة الإلهية ولله در من قال :

وتزعم ألك جرِرْم صـغير وفيك انطوى العاكمُ الأكبرُ

(خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) أى خلقكم على اختلاف ألسنتنكم وألوانكم من نفس واحدة وهى آدم ، ثم جعل من جنسها زوجها وهى حواء، ثم ثنى بخلق الحيوان فقال :

(وأنزل لَـكُم من الأنعام ثمانية أزواج) أى وخلق لَـكُم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهى التي ذكرها في سورة الأنعام « تَكَانِيةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعَرِ الْمُنَانِ » أى ذكر وأنثى لكل منها.

ثم ذكر سبيل خلق ماذكر من الأناسي والأنمام فقال:

(يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق) أى يبتدئ خلقكم أيها النـاس في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فيكون أحدكم أوّلا نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة ، ثم يكون لحما وعظما وعصبا ، و ينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

(فى ظلمات ثلاث) أى فى ظلمات أغشية ثلاثة جعلها المولى سبحانه وقاية للولد وحفظا له من التعفن ، قال الدكتور عبد المزيز باشا إسماعيل فى كتابه [الإسلام والطب الحديث]: يعلمنا القرآن أن الجنين له ثلاثة أغشية سماها ظلمات: هى الغشاء المنبارى، والخربون، والغشاء اللفائني، وهى لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق ؛ وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة اه .

و بعد أن ذكر هذه الأفعال العجيبة ذكر موجدها ومنشئها فقال:

( ذلكم الله ربكم ) أى ذلكم العظيم الشأن الذي عددت أفعاله — هو الله مربيكم فيا ذكر من الأطوار وفيا بعدها ، المستحق لتخصيص العبادة به سبحانه .

- ( له الملك ) على الإطلاق في الدنيا والآخرة .
- ( لا إله إلا هو ) أي لاتنبغي العبادة إلا له وحده لاشريك له .

( فأنى تصرفون ؟ ) أى فكيف تصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها ودواعيها ، وانتفاء ما يصرف عنها — إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع إليها مع كثرة ما يصرف عنها .

والخلاصة — كيف تعبدون معه سواه ؟ أين ذهبت عقواـكم ؟ وكيف ضاعت أحلامكم ؟

إِنْ تَكُفْرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى إِثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبَئِكُمْ عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ(٧) وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ بِعْمَةً مِنْهُ نَسِي

مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بَكُفُرُكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٨) .

# شرح المفردات

منیبا : أى راجما إلیه مطیعا له ، حوَّله ملَّـكه ؛ وأنشد أبو عمرو بن العلاء لزهیر این أبی سلمی :

هنالك إنْ يُسْتَخُو َنُوا المال يُخُولُوا وإن يُسْأَلُوا يَعْطُوا وإنْ يَيْسِرُوا يُعْلُوا

# المعنى الجملي

بعد أن أقام الأدلة على وحدانيته تعالى وذكر أن المشركين عبدة الأصنام لادليل لهم على عبادتها ، وكأنَّ عقولهم قد ذهبت حين عبدوها — أعقب ذلك ببيان أنه هو الغنى عما سواه من المخلوقات ، فهو لايريد بعبادته جر منفعة ولا دفع مضرة ، ولكنه لايرضى الكفر لعباده ، بل يرضى لهم الشكر ، وأن كل نفس مطالبة عالمت ، و بعدئذ تردّ إلى عالم الغيب والشهادة فيجازيها بما كسبت ، ثم أتبعه بذكر تناقض المشركين فيا بفعلون ، فإذا أصابهم الضر رجعوا في طلب دفعه إلى الله ، وإذا ذهب عنهم عادوا إلى عبادة الأوثان ، وقد كان العقل يقضى بأنهم وقد علموا أنه لايدفع الضر سواه — أن يعبدوه في جميع الحالات ، ثم أمر رسوله أن يقول لهم متهكما مو بخا تمتعوا بكفركم قليلا ثم مصيركم إلى النار و بئس القرار .

# الإيضاح

(إن تكفروا فإن الله غنى عنكم) أى إن تكفروابه سبحانه مع مشاهدة ما يوجب الإيمان والشكر فإن ذلك لايضيره شيئا ، فهو الغنى عن سائر المخلوقات كما قال تعالى حكاية عن موسى: «إِنْ تَـكَفْرُ وا أَ نَتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْماً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ »

وجاء فی صحیح مسلم « یا عبادی لو أن أولکم وآخرکم و إنسکم وجنکم کانوا علی أفجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا » .

ثم ذكر ما يحبه سبحانه وما يكرهه فقال:

(ولا يرضى لعباده الكفر) أى لايحبه ولا يأمر به ، لأنه مانع من ارتقاء النفوس البشرية بجعلها ذليلة خاضعة للأرباب المتعددة والمعبودات الحقيرة من الخشب والنصب وممن يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق .

(و إن تشكروا يرضه لكم) لأنه على مقتضى السَّنن القويم، والصراط العادل المستقيم كما قال : « لَئِنْ شَكَر ثُمُ ۚ لَأَزِيدَ نَّكُم ۚ » .

ثم ذكر أن كل إنسان يوم القيامة يجازى بما قدم من عمل ولا يضيره عمل سواه فقال :

( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى ولا تحمل أى نفس أوزار نفس أخرى ، بل كل مطالب بعمل نفسه خيرا كانت أو شرا .

ثم بين أن جزاء المرء في الآخرة على وفق ما عمل فقال :

(ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون) أى ثم مصيركم يوم القيامة إلى خالفكم البصير بأمركم العليم بالسر والنجوى ، فيخبركم بما كنتم تعملون فى الدنيا ، إذ لاتخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ، ثم يجازى الحسن منكم بإحسانه ، والمسىء بإساءته ، فاحذروا أن تلقوا ربكم وقد عملتم فى الدنيا ما لايرضاه فتهلكوا .

ثم بين أن هذه المجازاة ليست بالهسيرة عليه سبحانه فقال :

( إنه عليم بذات الصدور ) أى إنه تعالى مخص جميع أعمالكم حتى ما تضمره صدوركم مما لاتدركه أعيانكم ، فكيف بما رأته العيون وأدركته الأبصار .

ثم بين سبحانه شأن الكافر بالنسبة إلى ربه فقال:

(وإذا مس الإنسان ضردعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوَّله نعمة منه نسى ما كان

يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ) أى و إذا أضاب الكافر بلاء في جسده أو شدة في معيشته أو خوف على حياته — استغاث بر به الذي خلقه ورغب إليه في كشف ما نزل به ، تائبا إليه مماكان عليه من قبل ذلك من الكفر به و إشراك الآلهة والأوثان في عبادته ، ثم إذا منحه نعمة منه فأزال ما به من ضرّ ، وأبدله بالسقم صحة ، و بالشدة رخاء — ترك دعاءه الذي كان يدعوه من قبل أن يكشف ماكان به من ضرّ ، فجعل لله شركاء وأضل الناس ومنعهم من توحيده والإقرار به والدخول في الإسلام .

ثم أوعده وهدده على ما فعل فقال :

(قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار) أى قل أيها الرسول لمن فعل ذلك: تمتع بما أنت فيه من زخرف الدنيا ولذاتها، منصرفا عن النظر إلى أدلة التوحيد التي أوجدها الله في الأكوان، وجملها في نفس الإنسان، زمنا قليلا إلى أن تستوفى أجلك، وتأتيك منيتك، ثم أنت بعد ذلك من أصحاب النار الحلدين فيها أبدا.

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتْ آ نَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَمْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (٩) .

#### شرح المفردات

القانت : القائم بما يجب عليه من الطاعة ، آناء الليل : ساعاته واحدها آن ، يحذر الآخرة : أى يخشى عذابها .

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان صفات المشركين الضالين، وذكر تقلقلهم واضطرابهم فى العبادة ، إذ يرجعون إلى الله فى وقت الشدة و يعودون إلى الأوثان حين الرخاء — أردفه بذكر

أحوال المؤمنين القانتين الذين لايعتمدون إلا على ربهم ، ولا ينيبون إلا إليه ، ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه .

# الإيضاح

(أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) أي أأنت أيها المشرك أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بأداء الطاعات، ودائب على وظائف العبادات، في ساعات الليل التي تكون فيها العبادة أشق على النفوس، وأبعد من الرياء، فتكون أقرب إلى القبول، وهو في حال عبادته خانف راج؟ لاشك أن الجواب لا يحتاج إلى بيان.

والخلاصة — أمن هو مطيّع كمن هو عاص ؟ إنهما لايستويان ..

ثم أكد نغى التساوى ونبه إلى فضيلة العلم وشرف العمل به فقال:

(قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون؟) أى قل أيها الرسول لقومك هل يستوى الذين يعلمون ما لهم فى طاعة ربهم من الثواب ، وما عليهم فى معصيتهم إياه من عقاب ، والدين لايعلمون ذلك ، فهم يخبطون خبط عشواء لا يرجون بحسن أعمالهم خيرا ، ولا يخافون من سيئها شرا .

وَجاء هذا الكلام بأسلوب الاستفهام للدلالة على أن الأولين بلغوا أعلى معارج الخير ، وأن الآخرين درجوا فى دركات الشر ، ولا يخفى ذلك على منصف ولا مكابر .

ثم بين أن ما سلف إنما يفهمه كل ذى لب ، فأمثال هؤلاء على قلوبهم غشاوة لايفقهون موعظة ، ولا تنفع فيهم التذكرة فقال :

( إنما يتذكر أولو الألباب ) أى إنما يعتبر بحجج الله ويتعظ بها ويتدبرها أهل العقول والحجا ، لا أهل الجهل والغفلة .

والخلاصة — إنه إنما يعلم الفرق بين هذا أو ذاك من له لب وعقِل يتدبر به .

قُلْ يَاعِبَادِ اللَّهِ مِنَ امْنُوا انَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ(١٠) وَلَا إِنِّي أَعْبُدَ اللّهَ تُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتَ لِأَنْ أَكُونَ وَلَنْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ وَلَلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلْ اللهَ أَعْبُدُ تُعْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَاشِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ عَظِيمٍ (١٣) قُلْ اللهَ أَعْبُدُ تُعْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَاشِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ عَظِيمٍ (١٣) قُلْ الله أَعْبُدُ تُعْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَاشِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ عَظِيمٍ (١٤) فَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ عَلَى اللّهُ بِهِ عِبَادَهُ بَاعِبَادِ فَاتَقُونِ (١٦) .

# المعنى الجملي

بعد أن نفى المساواة بين من يعلم ومن لايعلم -- أردفه بأمر رسوله أن ينصح المؤمنين مجملة نصائح :

- (١) تقوى الله وطاعته لما فى ذلك من جزيل الفوائد ، فإذا تعذرت طاعته فى بلد تحولوا عنه إلى بلد يتمكنون فيه من الاشتيغال بالعبادة والطاعة كما فعل كثير من الأنبياء ، ولهم كفاء ذلك أجر بغير حساب ، فلا يقدر بمكيال ولا ميزان .
- (٢) إنه أمر بعبادة الله وحده مخلصا له الدين ، وقد قال كفار قريش للنبى صلى الله عليه وسلم : ما يحملك على هذا الدين الذى أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك إبراهيم وجدك ، وسادات قومك يعبدون اللات والعزى ؟ فأنزل الله الآية وأمره أن يكون أول المسلمين ، وفي ذلك تنبيه إلى كونه رسولا من عند الله واجب الطاعة .
- (٣) إنه أُمِرَ أن يقول لهم: إنى أخاف عذاب يوم القيامة إن عصيته ، وفى
   ذلك إيماء إلى زجر غيره عن المعاصى .

- (٤) إنه أمر أن يذكر لهم أن الخاسر هو الذى يخسر نفسه و يخسر أهله ، لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم ، و إن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لارجوع بعده .
- (ه) وصف لهم النار وأنها تحيط بهم من كل جانب ، وهذا من أفظع أنواع العذاب التي يخوف بها عباده .

# الإيضاح

(قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ر بکم ) أمر سبحانه رسوله أن یعظ المؤمنین و یحملهم علی الطاعة والتقوی باجتناب معاصیه واتباع أوامره .

ثم علل وجوب الامتثال بقوله:

( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) أي لمن أحسن في هذه الدار ، وعمل صالح الأعمال ، وزكى نفسه فيها — حسنة من صحة وعافية ونجاح في الأعمال التي يزاولها كفاء ما يتحلى به من تمسك بآداب الدين واتباع فضائله ، وحسنة في الآخرة فيتمتع بجنات النعيم ورضوان الله عنه « وَرِضْوَان مِنَ اللهِ أَكْبَرُ » .

ثم رغبهم فى الهجرة من مكة إلى المدينة وصبرهم على مفارقة الأوطان فقال:
( وأرض الله واسعة ) أى إنكم إذا لم تتمكنوا من التوفر على الإحسان والتقوى.
وصرف الهمم إلى العبادة فى البلد الذى أنتم فيه فتحولوا عنه إلى بلاد تستطيعون فيها ذلك ، واجعلوا أسوتكم الأنبياء والصالحين فقد فعل كثير منهم ذلك .

ثم ذكر ما لهُم من رفيع المنزلة وعظيم الأجر على ذلك فقال :

( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) أى ولهم على صبرهم أجر عظيم عند ربهم لايقدر قدره ، كما وفَّى من قبلهم أجورهم على هـذه الشاكلة . وعن الحسين ابن على رضى الله عنهما قال : سممت جدى رسول الله صلى الله عليه وسـلم يقول : « أدَّ الفرائض تكن من أعبد الناس ، وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس ، يابنى

in f

إن فى الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى ، يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ، ولا ينشر لهم ديوان ، يصبُّ عليهم الأجر صبًّا ثم تلا : ( إِنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ) قال النحاس : من صبر على المعاصى يقال صابر ، ومن صبر على المصيبة يقال صابر على كذا .

ثم ذكر ما أمر به نبيه من الإخلاص في الطاعة فقال :

(قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) أى قل أيها الرسول لمشركى قومك : إن الله أمرنى أن أعبده مفردا له الطاعة دون كل ما تدَّعون من دونه من الآلهة والأنداد .

وفى هـذا نعى لهم على تماديهم فى عبادة الأوثان ، والكلام عليه من وادى . قولهم ( إياكَ أعنى واسممى يا جاره ) .

( وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) أى وأمرت أن أكون أول المسلمين وسابقهم في إخلاص التوحيد لله ، وإخلاص العبادة له ، والبراءة من كل ما دونه من الآلهة .

(قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم) أى قل لهم: إنى أخاف إن عصيت ربى بترك الإخلاص له أو إفراده بالربوبية — عذاب يوم القيامة الكثير الأهوال والآلام .

وفى هذا من التعريض بهم مالايخنى .

(قل الله أعبد مخلصا له ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه) أى قل لهم : الله أعبد لاغيره لا استقلالا ولا اشتراكا ، مخلصا له عبادتي مبتعدا من الشرك والرياء ، فاعبدوا ما شئتم أن تعبدوه من دونه من الأوثان والأصنام ، وستعلمون وبال عاقبتكم حيما تلقون ربكم .

وفي هُذَا تُهديد ووعيد شديد :

( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) أى قل لهم

أيها الرسول: إن الخسران الذي لاخسران بعده — هو خسران النفس و إضاعتها بالضلال، وخسران الأتباع الذين أضلوهم وأوقعوهم في العذاب السرمدي يوم القيامة إذ أوقعوهم في هُلكة ما بعدها هلكة .

(ألا ذلك هو الحسران المبين) أى هذا هو الخسران المبين الظاهر لكمال هوله ، وفظاعة شأنه .

ثم فصل ذلك الخسران و بينه بعد إبهامه تهو يلا وتعظيما لأمره فقال :

( لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) أى لهم أطباق متراكمة من النار بعضها فوق بعض كأنها ظلل ، ومن تحتهم مثلها ، والمراد من ذلك أن النار محيطة بهم من كل جانب .

( ذلك يخوف الله به عباده ) أى إنما يقص عليكم ربكم خبر ما سيكون لا محالة ، بيزدجر عباده عن المحارم والآثام .

بعد هذا أمرهم بتقواه وحذرهم من عصيانه فقال :

( يا عباد فاتقون ) أى يا عبادى بالغوا فى الخوف والحذر والتقوى ، ولا تتعرضوا للا يوجب سخطى ، وهذه مِنة منه تعالى منطوية على نهاية اللطف والرحمة .

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَاللَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَيَشَيْعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اللَّذِينَ فَيَشَيْعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اللَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨) أَ فَإِنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْمَذَابِ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَا النَّارِ (١٩) لَكُنِ اللَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ فَهُمْ غُرَفُ مِنْ فِي النَّارِ (١٩) لَكُنِ اللَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ فَهُمْ غُرَفُ مِنْ

فَوْقِهِا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهِا الْأَنْهَارُ وَعْــدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللله

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه وعيده لعبدة الأصنام — أردف ذلك وعد من اجتنبوا عبادتها و بعدوا عن الشرك ، ليكون الوعد مقترنا بالوعيد و يحصل بذلك كال الترهيب والترغيب .

# الإيضاح

( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى) الطاغوت: الشيطان، و يطلق على الواحد والجمع، وسميت عبادة الأوثان عبادة للشيطان، إذ كان. الآمر بها والمزين لها .

أى والذين اجتنبوا عبادة الأصنام وأقبلوا إلى ربهم معرضين عما سواه ــ لهم البشرى بالثواب العظيم من الله على ألسنة رسله حين الموت وحين يحشرون من قبورهم للحساب .

ثم مدحهم بأنهم نُقَّاد فى الدين يميزون بين الحسن والأحسن ، والفاضل والأفضل فقال :

( فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) أى فبشر هؤلاء الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت ، وأنابوا إلى ربهم وسمعوا القول فاتبعوا أولاه بالقبول. وأرشده إلى الحق — بالنعيم المقيم في جنات النعيم .

(أولئك الذين هداهم الله) أى هؤلاء هم الذين وفقهم الله للرشاد وإصابة الصواب، لاالذين يعرضون عن سماع الحق، ويعبدون ما لايضر ولا ينفع.

( وأولئك هم أولو الألباب ) أى وأولئك هم أصحاب العقول السليمة ، والفطر

المستقيمة ، التى لاتطيع الهوى ولايغلبها الوهم ، فتختار خير الأمرين فى دينها ودنياها. روى أن هاتين الآيتين نزلتا فى ثلاثة نفر : زيد بن عمرو وأبى ذر الغِفارى وسلمان الفارسى ، كانوا فى الجاهلية يقولون « لاإله إلا الله » .

ثم بين أضداد المذكورين أولا وسجل عليهم الحرمان من الهداية فقال: (أفهن حق عليه كلة العذاب ؟ أفأنت تنقد من في النار؟) أي أأنت مالك شئون الناس ومصر في أمورهم، فن حقت عليه كلة العذاب لعدم أهليته للكال وتدسيته نفسه بولوغها في الآثام والمعاصي — فأنت تنقذه من النار؟ — كلا، ليسأمرهم إليك بل أمرهم إلى ربهم يجازيهم بحكته وعدله.

ثم أعاد جزاءالمتقين عناية بأمرهم بعد ذكر أضدادهم فقال :

(لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار) أى لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه، واجتناب محارمه، لهم فى الجنة غرف طباق ، مبنيات محكات تجرى الأنهار خلال أشجارها.

ثم أكد حصول ذلك لهم فقال:

( وعد الله لايخلف الله الميعاد ) أى وعد الله هؤلاء المتقين بذلك ، ووعده الحق ، فهو لا يخلف ما وعدهم ، بل يني بوعده .

أَلَمَ ۚ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ أَمُ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخِرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجِعْدَلُهُ حُطامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهِ كُرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١).

# شرح المفردات

فسلکه: أی فأدخله، ينابيع: أی عيونا ومجاری، ألوانه: أی أنواعهوأصنافه يهيج: أی يجف، حطاما: أی فتاتا متكسرا

#### المعنى الجملي

بعد أن وصف جلّت قدرته الآخرة بصغات توجب الرغبة فيها ومزيد الشوق اليها — أعقب ذلك بذكر صفات للدنيا توجب النفرة منها كسرعة زوالها وتقضّيها وشيكا ، تحذيرا من الاغترار بزهرتها ، والركون إلى لذتها ، فشّل حالها بحال نبات يسقى بماء المطر فيخرج به زرع مختلف الأصناف والأنواع ، و بعد قليل تراه يجف و يصير فتاتا متكسرا ، فما أسرع زواله ، وأيسر تقضيه !.

# الإيضاح

إنك أيها الرسول لتشاهد الماء وقد نزل من السهاء فجرى عيونا في الأرض فسقيت به أنواع مختلفة من النبات من بُر الى شعير إلى أر ز إلى نحو ذلك ثم نضجت وجفّت وصارت مصفرة بعد خضرة ونضرة ثم صارت فتانا متكسرة ، فما أشبه حال الدنيا بحالها فهي سريعة التقضي وشيكة الزوال ، فليعتبر بذلك أولو الحجا ، وليعلموا أن الدنيا كسوق قام ثم انفض ، ولا يغتروا ببهجتها ولا يفتنوا بزخرفها .

ونحو الآية قوله: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الخُيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ أَنْزَ لْنَاهُ مِنَ السَّاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيهاً تَذْرُوهُ الرَّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْء مُقْتَدِرًا﴾ .

أَفَنَ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى أُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ (٢٢) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الخَدِيثَ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِى تَقْشَعِرْ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ

مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣) أَفَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْمَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٤) الْمَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٥) كَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْهُرُونَ (٢٥) فَأَذَاقَهُمُ اللهُ أَنْ وَلَمَدَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَمُو كَانُوا وَلَمَاهُمُ اللهُ اللهُ

# شرح المفردات

شرح الصدر للإسلام: الفرح به والطمأنينة إليه ، والنور: البصيرة والهدى ، والقسوة: جمود وصلابة فى القلب؛ يقال قلب قاس : أى لا يرق ولا يلين ، أحسن الحديث: هو القرآن ، متشابها: أى يشبه بعضه بعضا فى الحسن والأحكام ، مثانى: واحدها مثنى من التثنيه: أى التكرير ، تقشعر: أى تضطرب و تتحرك و تشمئز ، تلين أى تسكن و تطمئن ، الخزى : الذل والهوان ، يتذكرون : أى يتعظون ، غير ذى عوج : أى لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه ، قال :

وقد أتاك يقين من عير ذي عوج من الإله وقول عير مكذوب

# المعنى الجملي

بعد أن بالغ فى ذكر مايدل على وجوب الإقبال على طاعته سبحانه والإغراض عن الدنيا -- أردف ذلك ببيان أنه لاينتفع بهذا إلا من شرح الله صدره ونوّر قلبه وأشعر نفسه حب العمل به ، ثم أعقبه بذكر أن من أضله الله فلا هادى له ، وأن من يتقى بيديه المخاوف صيانة لوجهه عن النار ليس حاله كحال من هو آمن لايفكر

فى مآل أمره ، وعاقبة عمله ، و بعدئذ ذكر أن هؤلاء المشركين ليسوا بدعا فى الأمم ، فلقد كَذَّبَ كثير قبلهم فأتاهم العذاب بغيّة من حيث لايشعرون ، فأصيبوا فى الدنيا بالذل والصغار والقتل والخسف ، ولعذاب الآخرة أشد نكالا ووبالا ، ثم ذكر أن القرآن قد ضرب الأمثال للناس لعلهم ير عوون و يتذكرون ، بلسان عربى مبين لعلهم يتقون .

# الإيضاح

(أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟) أى أفن دخل النور قلبه فانشرح للإسلام لما رأى فيه من البدائع والعجائب المهيئة للحكمة ، المهدة لقبول الحق والموصلة إلى الرشاد — كمن طبع على قلبه لفغاته وجهالته ؟ وقد روى أن علامة ذلك الانشراح الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل حلول الموت .

والخلاصة — هل يستوى من أنار الله بصيرته ومن هو قاسى القلب بعيد من الحق ؟

وَنَحُو الآية قُولُه : ﴿ أُوَمَنْ كَانَ مَيْتًا ۖ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ .

قال ابن عباس: من شرح الله صدره للاسلام أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: « ثلا النبى صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقلنا يا نبى الله كيف انشراح صدره ؟ قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح ، قلنا: فما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافى عن دار الغرور ، والتأهب للموت قبل نزول الموت» . وأخرج الترمذي عن ابن عمر «أن رجلا قال يا رسول الله : أى المؤمنين أكيس ؟ فال أكثرهم ذكرا للموت ، وأحسنهم له استعدادا ، وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع ، فقالوا ما آية ذلك

يا نبى الله ؟ قال الإمابة إلى دار الخلود ، والتجافى عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت » .

ثم ذكر ما يدل على المحذوف الذي قدر في الجملة السالفة فقال:

( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) أى فالويل أشد الويل لمن قست قلوبهم من أجل ذكر الله عندهم من أجل ذكر الله عندهم وذكرت دلائل قدرته وبدائع صنعه اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قسوة .

قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقو بة أعظم من قسوة القلب ، وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة . وأخرج الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب ، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى » .

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: اطلبوا الحوائج من السمحاء فإنى جعلت فيهم رحمتى، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإنى جعلت فيهم سخطى » .

ثم بين حالهم فقال :

( أولئك في ضلال مبين ) أي أولئك القساة القلوب الذين أعمى الله أبصارهم في غواية ظاهرة لكل أحد لاتحتاج إلى عناء في تفهم حقيقتها ومعرفة كنهها .

و بعدئذ وصف القرآن الذى يشرح الصدر ويلين القلب فقال :

(الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) أى الله أنزل أحسن الحديث قرآناكر يما يشبه بعضه بعضا فى الصدق والبيان والوعظ والحكمة ، كما تتشابه أجزاء الماء والهواء وأجزاء النبات والزهر ، تُمثّنى وتردد قصصه وأنباؤه، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده ، وإذا تليت منه آيات العذاب اقشعر ت الجلود ، ووجلت القلوب ، وإذا تليت آيات

الرحمة والوعد لانت الجلود ، وسكنت القلوب ، واطمأنت النفوس . قال الزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله .

( ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ) أى ذلك الكتاب يهدى به الله من يشاء و موفقه للإيمان .

ومن يضلل الله فما له من هاد) أى ومن يخذله الله عن الإيمان بهذا القرآن والتصديق به ، فما له تخرج من الضلالة ، ولا موفّق لسلوك طريق الحق. ثم ذكر علة ما تقدم من تباين حال المهتدى والضال فقال :

(أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) أى أكل الناس سواء؟ فمن شأنه أن يتقى بوجهه الذى هو أشرف أعضائه العذاب الشديد السيئ يوم القيامة، (لأن يده التي كان يتقى بها المكاره في الدنيا مغلولة إلى عنقه)، كمن هو آمن لايعتريه مكروه، ولا يحتاج إلى اتقاء محظور مخوف

ثم ذكر ما ينال الكفار والعاصين من الإهانة في ذلك اليوم فقال :

( وقيل للظالمين دوقوا ماكنتم تكسبون ) أى وقيل تهكما واستهزاء لمن ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصى — ذوقوا وبال ماكسبتم فى الدنيا ، ودسيتم به أنفسكم حتى أوقعتموها فى الهاو بة ، النار الحامية

ثم ذكر ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى إثر بيان ما يصيب الجميع من العذاب الأخروى فقال :

(كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لايشعرون. فأذاقهم الله الخزى في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون) أى إن بعض الأم الماضية التي كذبت رسلها أتاها العذاب بغتة من حيث لاتحتسب ولايخطر لها بالبال، فلمحقها الذل والصغار في الحياة الدنيا، فأصيبت تارة بالمسخ وأخرى بالخسف وثالثة بالقتل أو السبي أو نحو ذلك من ضروب النكال والوبال، و إن عذاب الآخرة لأنكى عاقبة وأشد أثرا لو علموا ذلك واعتبروا به .

مَّم بين أن فيا قصه القرآن عليهم من الأمثال والمواعظ عبرة لهم لوكانو يعقلون فقال :

(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآناً عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون) أي ولقد مثلنا لهؤلاء المشركين بالله أمثال القرون الخالية تخويفا لهم وتحذيرا، ليتعظوا ويزدجروا ويقلعوا عاهم عليه مقيمون من الكفر بربهم، بكلام عربي لالبس فيه ولا اختلاف، ليفهموا ما فيه من مواعظ، ويعتبروا بما فيه من حكم، فيتقوا ما حذرهم فيه من بأسه وسطوته، وينيبوا إليه ويفردوه بالعبادة، ويتبرءوا من الآلهة والأنداد.

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءِ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَتُ الرَّجُلِ مَتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَتُ الرَّجُلِ ، هَلْ يَسْلَمُونَ (٢٩) لِرَجُلِ ، هَلْ يَسْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيْتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ يَخْتَصِمُونَ (٣٠) .

## شرح المفردات

ضرب المثل: تشبيه حال عجيبة بأخرى وجعلها مثلا لها ، متشاكسون: أى محتلفون يتنازعون لسوء طباعهم وشكاسة أخلاقهم ، سلّما لرجل: أى خالصا لسيد واحد ، والميت ( بالتخفيف ) من قد مات وفارقته الروح ، قال الخليل أنشد أبو عمرو:

وتسألنى تفسير مَيْت وميت فدونك قد فسرتُ إن كنتَ تعقلُ فر كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يُحْمَلُ تختصمون : أى تحتكون للقضاء .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر الحكمة فى ضرب الأمثال للناس، وهى أن تكون عظة وذكرى لهم ليتقوا ربهم، ويرعووا عن غيهم وضلالهم — أردفه بذكر مثل يرشد إلى فساد مذهب المشركين وقبح طريقتهم ووضوح بطلابها، ثم أعقبه ببيان أن الناس جميعا سيموتون ثم يعرضون على ربهم، وهناك يستبين المحق والبطل، والضال والمهتدى، فلا داعى إلى الجدل والخلاف بينك و بينهم.

# الإيضاح

(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء مقشا كسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مبلا؟) أى ضرب الله مثلا لقومك وقال لهم: ماذا تقولون في عبد مملوك قد امتلكه شركاء ، بينهم اختلاف وتنازع ؛ فهم يتجاذبونه في حاجهم وهو حاثر في أمره إذا هو أرضى أحدهم أغضب الباقين ، وإذا احتاج إليهم في مهم رده كل منهم إلى الآخرين ، فهو في عذاب دائم وتعب مقيم ، ومملوك آخر له مخدوم واحد يخدمه مخلصا وهو يعينه على مهماته ، ويقضى له سائر حاجاته ، فأى العبدين أحسن حالا وأحد شأنا؟ — الجواب لايحتاج إلى بيان — هكذا حال المشرك الذي يعبد آلهة شتى يبقى ضالاً حائراً لايدرى أى تلك الآلهة يَعبد ؟ ولا على أيهم يعتمد ؟ وممن يطلب رزقه ؟ وممن يلتمس رفده ؟ أما من لم يثبت إلا إلها واحدا فهو قائم بما كلفه ، عارف ما يرضيه وما يسخطه — لاشك أن البون بين حاليهما شاسع .

وقوله ( هل يستويان مثلا ) أي هل تستوى صفتاهما وحالاها ؟.

( الحمد لله ) أى بعد أن بطل القول بإثبات الشركاء والأنداد ، وثبت أن لا إله إلا هو — ثبت أن الحمد لله لالغيره .

( بل أكثرهم لايعلمون ) أى بل أكثر الناس لايعلمون أن الحمد له لالغيره فيشركوا به سواه .

ولما لم يلتفتوا إلى الحق ولم ينتفعوا بضرب المثل ، أخبر سبحانه بأن مصير الجميع إلى الله ، وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو الحسكم العدل ، وهناك يتميز المحق من المبطل قال :

(إنك ميت و إنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) أى إنك ستموت وهم سيموتون ثم تختصمون عند ربكم ، فتحتج أنت عليهم بأنك قد بلّفت فكذبوا ، و يعتذرون هم بما لاطائل تحته ، و بما لايدفع عنهم لوما ولا تقريعا ، و يقول التابعون للرؤساء : أطعنا كم فأضللتمونا ، و يقول السادة : أغوانا الشيطان وآباؤنا الأولون .

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من كان عنده مظلمة لأخيه من عرَض أو مال فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، و إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه» رواه البخارى .

وعن أبى هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون من الله لله الله عليه وسلم: الله عليه وسلم: الله عليه الله عليه وسلم: إن المهلس من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هـذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » أخرجه مسلم .

وعن أبى سعيد الخدرى قال: لما ترلت هذه الآية كنا نقول: ربنا واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد، فا هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صِغَيْن، وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القوّل فيتبعون أحسنه ، ووفَّقُنا لما فيه رضاك.

تم هذا الجزء بمدينة حلوان من أرباض القاهرة لللاث بقين من ذى القعدة من سنة أربع وستين وثلثائة وألف هجرية ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .

# و مراه

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

اصليعة

- ه جمع الناس للحساب والجزاء.
- ٦ البعث بمكن وليس بمستحيل.
- ١٠ القرآن يدل على أن جميع الكواكب سائرة .
  - ١٣ لكل من الشمس والقمر مدار يسبح فيه .
    - ١٥ السفن البرية والسَّفن الهواثية .
    - ١٩ تأتى الساعة بغتة والناس لا يشعرون .
      - ٢٠ ﴿ خِرْوجِ الْخُلُقُ مِنَ الْأَجِدَاثُ .
- ۲۲ ما يتمتع به أهل الجنة من ما كل ومشارب .
- ٣٣ ﴿ شَهَادَةَ الْأَيْدَى وَالْأَرْجِلُ عَلَى الْجُرْمِينَ نُومُ القيامَةُ .
  - ٣٠ ماينبغي للرسول أن يكون شاعرا .
  - ٣٢ عاقبة من أعرض عن النظر في آيات ربه .
- ٣٤ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من أدى قومه .
- ٣٦ دليل القدرة فى الأنفس والآفاق . ٣٩ تنزيهه سبحانه عما لا يليق به .
  - ٧٤. قسمه تعالى بملائكته بأن الإله واحد . ﴿ وَهُ مُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ و
    - ٤ الدنيا بيت فرشه الأرض وسقفه السماء.
- الدليل على الحشر والنشر وقيام الساعة .

الصفحة المبحث

٧٤ مقالتهم في القرآن .

٤٩ يحشر الظالمون مع من على شاكلتهم في المعاصي .

١٥ يوم القبامة يتخاصم الأتباع والرؤساء من أهل الضلال .

٥٦ وصف خمور الجنة .

٩٥ سمر أهل الجنة في الجنة .

٦٠ اغتباط المؤمنين بما آتاهم ربهم من النعيم

٦٣ وصف شجرة الزقوم .

ع. تقليد الأبناء للآباء .

٦٥ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قومه ليسوا ببدع فى الأم .

٦٨ تقريع إبراهيم لقومه على عبادة الأصنام .

٧١ عدول قومه عن الحجاج إلى استعمال القوة .

٧٣ طاعة إسماعيل لأبيه في ذبحه تنفيذًا للرؤيا .

٧٦ الذبيح إسحاق أم إسماعيل ؟ .

٧٨ 💎 نعم الله على موسى وهارون .

٨١ قصص لوط عليه السلام .

٨٢ قصص يونس عليه السلام .

٨٤ وبيخ المشركين على نسبة البنات إليه سبحانه

٩٣ مجمل ما حوته هذه السورة .

۹٤ سورة ص .

٩٦ عجب المشركين من قول الرسول : إن الآله واحد .

٩٨ الأسباب التي تمنع في زعمهم أن يكون محد نبيا .

١٠٤ - قصص داود عليه السلام .

#### المحث المحث

- ١٠٧ قضية من قضايا داود التي حكم فيها .
- ١١٠ الرد على المفسرين فيما قالوه في قصص داود . ﴿ إِ
- ١١٤ الحكمة في خلق هذا الكون .
- ١١٥ ليس من العدل مساواة البَرُّ بالفاجر في الجزاء .
  - ١١٧ عرض سلمان للصافنات الجياد والحكمة في ذلك . ﴿
- ١١٩ تسخير الريح لسلمان عليه السلام .
- ١٢٣ ٪ داء أيوب عليه السلام ودواؤه ورفض ماقيل في ذلك نقلا عن اليهود .
  - ١٣٠ وصف نعيم المتقين في مآكلهم ومشاربهم .
    - ١٣٣ محاورة بين رؤساء الطلال وأتباعهم . المناهم
- ١٣٦ الأدلة التي ترشد إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .
  - ١٤١ اعتذار المشركين عن عبادة الأصنام.
    - ١٥٠ تهديد المشركين على أفعالهم القبيحة .
    - ١٥٢ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصح المؤمنين بنصائح.
      - ١٥٣ للصابرين أجرهم بغير حساب .
      - ١٥٦ بشرى من يسمعون القول فيتبعون أحسنه .
        - ١٥٨ صفات الدنيا الموجبة للنفرة منها .
          - ١٥٩ وجوب الإقبال على طاعة الله .
          - ١٦٠ ضرب القرآن الأمثال للناس.
  - ١٦٤ أصيبت الأمم الماضية بضروب من العذاب في الدنيا قبل الآخرة